# أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي

تأليف عبد الرحمن دمشقية

قام ب*صر* (الكتاب ونثره أبو عمر الدوسري www.frqan.com

# المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

#### أما بعد:

فلقد بات مفهوم الولاية الحقيقي غائبا عن الكثيرين كما ورد في الكتاب والسنة وبحسب ما فهمه السلف الصالح، وصار المتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة الولي: ذاك الشيخ الذي يتمتم بأحزابه وأوراده، قد تدلت السبحة حول عنقه، وامتدت يداه إلى الناس يقبلونها وهم يكادون يقتتلون على التمسح به.

وآخرون يرون مجذوباً متسكعاً على قارعة الطريق حافي القدمين، متسخ الثياب فيشيع بينهم أنه ولي يعتقدون أن لمثل هذا سر مع الله، وربما رأوا كاهناً أو عرافاً يخبر الناس بما يغيب عنهم من ماض وحاضر ومستقبل فيظنون فيه الولاية لله مع علمهم بأنه لا يأتي الصلوات ولا يحضر الجماعات، ويظنون فيهم صنوف العجائب والكرامات وقد غاب عنهم حقيقة الكرامة ومتى يعطاها الإنسان ولماذا، وقد غفلوا عن حقيقة مهمة ألا وهي استغلال بعض الدجالين وأدعياء الكرامة لهذا الجهل بين الناس، وساعدهم الجن والشياطين على ذلك ففعلوا بالناس ما كانوا يفعلونه في السابق بأصنام المشركين حين كانوا يتكلمون من خلالها فيظن الناس أن الكلام صادر من أصنامهم ليزداد اعتقادهم وإيماهم بألوهية أصنامهم. حتى صار من الناس اليوم من يعتقد أن من أولياء الله من يطوي الله لهم الأرض والزمن (۱) حتى إن منهم من يصلي الصلوات الخمس في اليوم الواحد في خمس بقاع مختلفة من العالم. وأن بعد المسافات لا يحول دون اطلاعه على أحوال تلاميذه ورعايته لهم ولو من بعيد. وأن أولياء الله يتفاوتون في المراتب.

<sup>(</sup>١) كتبت في ذلك عدة كتب مثل ((القول الجلمي بتطور الوالي)) أي بتطوره في أشكال عديدة وظهوره بمكانين بوقت واحد وكتاب ((المعتلي في تعدد صور الولي )) ينسب كلاهما للسيوطي بالظاهرية.

فمنهم الوتد ومنهم النجب ومنهم القطب ومنهم الغوث.

وهكذا قامت في أذهان الجهال من الناس مملكة هرمية وهمية من الأقطاب والأبدال والأوتاد، بمم تقوم الأرض والسماء وبمم تقضى الحوائج هم أولياء الله.

وصار كل من ينكر هذا الانحراف في أفهامهم أو يحاول تقويمه الهموه بأنه عدو للأولياء وأنه يجحد قوله تعالى:

# ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس ٦٢].

أما أن يكون المصلون الذين نراهم كل يوم في المساجد أما التاجر السابق إلى الصدقات وإيتاء الفقراء أما المجاهد الذي يرابط في سبيل الله فهؤلاء لا تعنيهم الولاية ولا علاقة لهم هذه الآية!.

ومن هنا فقد عمدت في هذا الكتاب إلى وضع دراسة مقارنة بين مفهوم الولاية الصحيح مدعما بالأدلة من الكتاب والسنة. وبين مفهومها عند الصوفية كما عرضتها لنا المئات من بطون كتب التصوف.

وهذا هو الإصدار الرابع من سلسلة دراسات عن التصوف بعد كتاب ((النقشبندية)) وكتاب ((أبو حامد الغزالي والتصوف)) وكتاب ((الرفاعية)) وقريبا كتاب ((القادرية)) و ((الشاذلية)) بإذن الله.

وإني لأرجو أن أكون قد أعطيت صورة واضحة عن حقيقة هذه الطرق من خلال الرجوع إلى كتبهم وأقوال مشايخهم القدامي والمحدثين.

وأتمنى من أي ناصح أو من لديه مراجع أو معلومات عن هذه الطرق أن يكتب إلي على هذا العنوان:

ص. ب ٥٩١٩٥ الرياض ١١٥٣٤ والحمد لله رب العالمين.

## الولاية والولى

قال الفيروز آبادي ((الولي)) القرب والدنو والمطر بعد المطر، وليت الأرض بالضم. والولي الاسم منه المحب والصديق والنصير، وتولاه أي اتخذه وليا(١) وفي الصحاح للرازي: ((الولي ضد العدو. والموالاة ضد المعاداة والولاية بالكسر(٢) وفي مقاييس اللغة: الولي: القرآن القرب، والولي: المطر يجيء بعد الوسمي(٣) قال الراغب الأصفهاني في غريب القرآن ((الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصر والاعتقاد.

والولاية: تولي الأمر. والولي والمولى يستعملان في ذلك كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل أي الموالي، وفي معنى المفعول أي الموالى، يقال للمؤمن هو ولي الله عز وجل و لم يرد مولاه. انتهى (أ) وذكر الشوكاني في فتح القدير أن الولي ((هو القريب)) فهذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فانه من الضرورة بمكان الرجوع إلى المعنى الحقيقي للفظ ((الولي)) لا سيما وأن الاختلاف في الولاية ناشىء عن الاختلاف في فهم معنى الكلمة ودلالتها. والتعريفات فيها كثيرة، ونبدأ بابن تيمية رحمه الله الذي يذهب إلى أن ((الولاية ضد العداوة. وأصل الولاية الحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد)). ((وقد قيل أن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها)) لكن هذا التفسير لم يترجح عنده فقال ((والأول أولى)) (أ) ولعل وجه ترجيح التعريف الثاني أنه أكثر موافقة للقرآن من حيث استعماله لكلمة ولي ولأن التعريف الأول يشعر بضرورة تتابع الطاعات والإكثار منها كشرط لنيل مرتبة الولاية، وهذا قد يشق على الكثرة من المسلمين، ناهيك

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ٤٠٤/٤ ط البابي الحلبي- مصر وانظر لسان العرب لابن منظور ٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ٧٣٦ط دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة ٦/ ١٤١ لابن فارس ط الكتب العلمية ايران.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن: ٥٣٣ ط دار المعرفة- بيروت.

<sup>(</sup>٥) فتح القدير ٢/٧٥٪ دار المعرفة- بيروت.

 <sup>(</sup>٦) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٦ ط المكتب الإسلامي – بيروت وانظر مجموعة الرسائل والمسائل
١/٠٥ط دار الكتب العلمية – بيروت.

عن أن التعريف الثاني أصح وأقرب لغويا.

وقد يعرف بعضهم الولي بتعريف قد يشق على الغالبية من المسلمين كتعريفه للولي بأنه ((العارف بالله))(۱) وبصفاته حسب الإمكان، والمواظب على الطاعة، المجتنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات المباحة، وسمي وليا لأنه يتولى عبادة الله على الدوام(۱) وقد حاء أعرابي إلى النبي يطلب منه أن يبين له ما يجب عليه من أمور الدين، فذكر له ما يجب عليه ذلك من شهادة لا اله إلا الله والصلاة والصيام والزكاة والحج، فأحابه بعد ذلك قائلا ((هل علي غيرها؟ قال: لا، ألا أن تطوع. فأدبر وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح أن صدق، أو دخل الحنة أن صدق) (۱).

ولا يدخل الجنة إلا أولياء الله. فدل على أن صفة الولاية ينالها المواظب والمقتصد سواء. قال تعالى ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \* الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ وَكَانُوا لا يَقْوَلُ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله هو من كان ذكر الآية ((والصواب من القول في ذلك أن يقال (الولي) أعني ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها، وهو الذي آمن واتقى كما قال الله ﴿ اللّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُوا اللهُ عَلَى عَلَى مَن دَخلَ في دين الله أن يتحلى يَتَّقُونَ ﴾ (٥) فالولاية هي الإيمان والتقوى، ويجب على كل من دخل في دين الله أن يتحلى هاتين الصفتين، فالتحلي بهما يكون فرضا لا حظا كما يذهب إلى ذلك الحكيم الترمذي (١) الذي يعتبر الولاية حظا كالنبوة هذا وقد عرف الشوكاني أولياء الله بألهم

<sup>(</sup>۱) أن معرفة الله فطرية لا يتحقق بموجبها عرفان ولا مترلة: قال تعالى ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبِكُ مَن بَنِي آدَم مَن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ﴾ (الأعراف ١٧٢) وقال ﴿وجحدوا بما واستيقنتها أنفسهم ﴾ (النمل ١٤) فالمعرفة بمجردها يستوي فيها المؤمن والجاحد.

<sup>(</sup>٢) تبسيط العقائد الإسلامية ١٥١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في العلم: باب القراءة والعرض على المحدث ٢٢/١ ومسلم في الإيمان ١٢ والترمذي في الزكاة ٢١٤ والنسائي في الصوم ١٢١/٤– ١٢٤ وأبو داود في الصلاة ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) يونس ٦٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن جرير الطبري المجلد السابع ٢/١١.

<sup>(</sup>٦) نوادر الأصول ١٥٧.

((خلص المؤمنين كأهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته)). (١) أما ابن حجر فذهب إلى أن المراد بولي الله ((العالم بالله المواظب على طاعته، المخلص في عبادته (٢) و لم ير ابن حجر حيث وجد أنه لا أنسب من الاكتفاء بهاتين الكلمتين كمقيد للولاية وهما ((التقوى والإيمان)) فهما واضحان لا يحتاج معهما إلى مزيد من التفصيل، فلربما كان في التفصيل زيادة اشتراط عما أراد الله بهما، وأعني بذلك اشتراط المواظبة على الطاعات. أما اجتناب المعاصي فلا يخرج الواقعون في المعاصي أحيانا من ولاية الله وإنما لا يزالون يتصفون بالتقوى ما داموا يجتنبون المعاصي ويكرهونها ويسارعون إلى التوبة منها والإقلاع عنها ليكونوا بعدها أكثر حرصا على اجتنابها. فصفات الأولياء كما ورد في القرآن هما ((التقوى والإيمان)) وأن أولياء الله ((الذين آمنوا وكانوا يتقون)) سواء سمي أحدهم صوفيا أو فقيرا أو فقيها أو عالما أو تاجرا أو جنديا أو صانعا أو أميرا أو حاكما أو غير ذلك (")، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ميزهم بعلامة وهي ألهم ((إذا رؤا ذكر

وأشرف حديث ورد في صفة الأولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وان سألني لأعطينه ولئن استعاذين لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته))(٥).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٢/٧٥٤.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣٤٢/١١ ط المكتبة السلفية.

<sup>(</sup>٣) رسالة الصوفية والفقراء ٢٨ للإمام ابن تيمية ط المدني. حدة.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني ٢/ ٢٢٤ عن أبن عباس مرسلا، وابن كثير من رواية البزار مرفوعا، ورواه السيوطي في تفسيره الدر المنثور ٣٠٩/٣، وذكره البغوي في تفسيره ٣٥٩/٣ من غير سند، وأبن الجوزي في ذاد المسير ٤٣/٤ [وفيه تخريج الحديث] وأبن كثير ٢/ ٤٣٢، مجموع تفسير أبن مسعود ٣٣٥/٢ جمع محمد احمد العيسوي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الرقاق ١٩٠/٧ باب التواضع، وقد تعرض البعض لهذا الحديث بالطعن ومنهم رشيد رضا محتجا بتفرد البخاري بروايته دون مسلم وأصحاب السنن ودون مسند أحمد أيضا، قال ((وهو معدود من غرائب

## معاني الولاية والولي في القرآن

وقد ورد لفظ (ولي) ومشتقاته ٩٠ مرة، منها ٥٤ في جانب أولياء الله(١) و ٣٦ مرة في جانب أعداء الله ممن تولوا الشيطان والذين ظلموا ..الخ. والكل داخل في حزب الشيطان. وللولاية عدة معاني منها.

المعنى الأول: الولاية العظمى: وهي ولاية الله ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور ﴾ (٢).

وقال ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ﴾ (٣).

وكل ما ورد من حصر الولاية في الله تعالى، فالمراد به تولي أمور العباد فيما لا يصل إليه كسبهم وشرع الدين لهم.

المعنى الثاني لولاية النبي للمؤمنين كما قال ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (أ) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم)) وفي رواية ((ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة (٥) وفي مقابل ذلك تبرؤه ممن زعم أنه من أوليائه لو كان مشركا، يقول ((أن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين)) (٦).

المعنى الثالث: تحريم اتخاذ الكافرين أولياء ولو كانوا أباء أو أحوانا أو عشيرة. قال تعالى

جامعة، وقد طعن الأئمة في بعض رحال سنده، وخرجه بعض الذين يروون الضعاف والمناكير كابن الدنيا والطبراني بأسانيد في كل منها مقال)). أنظر حاشية رسالة الصوفية والفقراء ٢٨. وتفرد البخاري برواية ما صح فلا يضر ذلك في الحديث ولا يطعن به، وأما أن أحمد لم يروه في مسنده فالحق أنه رواه [أنظر المسند ٢٥٦/٦] وذكر الحافظ في الفتح ثمانية شواهد وطرق لتقوية الحديث أقواها طريق عائشة وطريقان لأنس [فتح الباري ٣٤١/١١] وقد أطال الخير في مناقشته.

(١) من رسالة الشيخ محمد جميل غازي (الأولياء) ضمن مجموعة رسائل بعنوان من مفردات القرآن ٨٩- ١٠٢ ط المديي مصر مع بغض التصرف.

- (٢) البقرة ٢٥٧.
- (٣) الكهف ٤٤.
- (٤) الأحزاب ٦.
- (٥) أخرجه البخاري في التفسير ٢٢٦ تفسير سورة الأحزاب، ومسلم في الفرائض رقم (١٦١٩) والبيهقي في السنن ١٠: ٣٠٢.
  - (٦) أخرجه البخاري في الأدب ٧٣٧ باب تبل الرحم ببلالها، ومسلم رقم (٢١٥) وأحمد في المسند ٤:٢٠٣.

﴿ لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (()وقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ ﴾ (().

وذكر لعن بعض بني إسرائيل على ألسنة أنبيائهم ومن أسباب ذلك ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (٣).

المعنى الرابع: ولاية الظالمين للظالمين. قال تعالى ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (1).

المعنى الخامس: ولاية الشياطين والطاغوت للكافرين كما قال تعالى ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ (°).

وقال ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۲۸.

<sup>(</sup>٢) التوبة ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٧٨-٨٨.

<sup>(</sup>٤) الجاثية ١٩.

<sup>(</sup>٥) الأعراف ٢٧.

<sup>(</sup>٦) البقرة ٢٥٧.

# الفرق بين ولاية الخالق وولاية المخلوق

وولاية الله هي الولاية العظمى كما قال (الله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (١) ثم نفى ولايته للكافرين الذين تولوا الطاغوت (والنين كَفَرُواْ أَوْلِيَآوُهُمُ الطَّاغُوتُ (وذكر أن تولي الطاغوت ولاية زائفة ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ اللّهَ مَوْلَى اللّذِينَ اللّهَ مَوْلَى اللّذِينَ اللّه مَوْلَى لَهُمْ (١) وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجيبوا أبا سفيان يوم أحد ((الله مولنا ولا مولى لكم)). فولاية الله: نصرتهم وإذهاب الخوف عنهم وتبديد الحزن من نفوسهم (٣) ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) وولي الشيء هو الذي يحفظه ويقوم بنصرته ويمنع منه الضرر (٥) قال تعالى ﴿ إِنَّ وَلِيِّ عَلَيْ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ (١) ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَهُو يَتُولَى الصَّالِحِينَ ﴾ (١) ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَهُو يَتُولَى الصَّالِحِينَ ﴾ (١) ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَهُو يَطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) محمد ١١.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان للشنقيطي ١:٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) يونس ٦٢.

<sup>(</sup>٥) فتح القدير ٢:٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) الأعراف ١٩٦.

<sup>(</sup>٧) الأنعام ١٤.

## ولاية الشيطان

ففي أوقات الشدة والجهاد يجد أولياء الله منه التأييد والنصرة، ومن قتل منهم فرزقه عند ربه خير من الدنيا وما فيها.

أما ولاية الشيطان فهي ولاية كاذبة لا تأييد فيها ولا نصرة وإنما خذلان ونكوص لا سيما عند ظهور الحق: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَناْ بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِحِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ تَلُومُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١).

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ النِّهُ وَلَالًهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

أما ولاية المخلوق لله فهي ولاية حاجة واستنصار. فتولي المؤمن لله بطاعته والخضوع لشرعه ودينه ولا يتحقق الخروج من الظلمات إلى النور إلا بهذا الدين.

<sup>(</sup>١) إبراهيم ٢٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الأنفال ٤٨.

## أقسام الأولياء

يتضح من الآيات ومن حديث الولي أن الولي على أقسام: سابقين، مقربين، وأصحاب يمين مقتصدين.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ٢٦ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ٢٣ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ التَّعِيمِ ٢٢ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّحْتُومٍ ٢٥ جِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ٢٦ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ٢٧ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ وقال: ﴿ فَأَصْحَابُ الْمُشْاَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُشْاَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُشْاَمَةِ ٩ وَأَصْحَابُ الْمَشْاَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمُشْاَمَةِ ٩ وَأَصْحَابُ الْمَشْاَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْاَمَةِ ٥ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ١٠ أُولَئِكَ الْمُقَرِّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ١٢ ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ ١٣ وَوَلَئِكَ الْمُقَرِّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ١٨ ثُلَةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ ١٣ وَوَلِينَ ﴾ (١٠ وقال: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٨٨ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ٨٩ وَأَمَّ إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩ فسلام لك من أصحاب اليمين وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ٨٩ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩ فسلام لك من أصحاب اليمين (٢٠).

ويقسم حديث الولي الأولياء إلى مؤد للفرائض وإلى سباق للتقرب إلى الله بالنوافل والطاعات وأسباب التقرب فهم على درجتين:

\*درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات.

\*ودرجة السابقين المقربين الذين يؤدون الفرائض والنوافل ويتركون المحارم (٣) فأصحاب الدرجة الأولى يشربون من الكأس ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ ﴾و لم يقل بكأس فإلها ممزوجة لهم مزجا وذلك من جنس ما اختلط من أعمالهم في الدنيا. وأما أهل الدرجة الثانية فيشربون ((به)) كما قال: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ فكان الشراب لهم خالصا كاملا وذلك من جنس ما قدموه، بخلاف الأبرار أصحاب اليمين. كما قال ابن عباس ((يمزج لأصحاب اليمين مزجا، ويشرب لها المقربون صرفا)) (٤).

فالأبرار أصحاب اليمين هم المقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم، ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات، ولا الكف عن فضول

<sup>(</sup>١) الواقعة ٨-٤١.

<sup>(</sup>۲) الواقعة ۸۸– ۹۱.

<sup>(</sup>٣) مختصر الفتاوي ٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبن جرير ٢/ ٣٠/ ٦ والبغوي ٤: ٤٦ ٦: ٣٢ وتفسير أبن مسعود ٢: ٦٩.

المباحات، "و أما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض. فصارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله. فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا، والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا بل مزج من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا"(١).

### قسم آخر

ونجد في سورة فاطر قسما ثالثا ممن يدخلون الجنة مع القسمين الأولين المقتصدين والسابقين، وهذه الفئة الثالثة هي فئة ﴿الظالمين أنفسهم ﴾قال تعالى ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بالْخَيْرَاتِ بإذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبير ﴾فتنادى أهل الأقسام الثلاثة قائلين ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ٣٤ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَصْلِهِ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ (٢). وهذا بفضل الله الكبير بما حص به هذه الأمة من أسباب دحول الجنة حتى للظالمين أنفسهم- أعنى من شاء منهم- كشفاعة نبينا والشهداء وغيرهم ثم شفاعة أرحم الراحمين. وهذا كما قال ابن تيمية- مما تواترت به السنن، وهو خروج أهل الكبائر من النار أو دخول بعضهم الجنة من غير عذاب لا على سبيل القطع- كما يذهب إلى ذلك المرجئة- وإنما على سبيل الرجاء وبمقتضى الإطلاق الوارد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ ﴾(٣)، فقال: ﴿ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾و لم يحدده بالصغائر كما ذهب المعتزلة والخوارج أو بالتوبة مما دون الشرك كما قرروه إذ بالتوبة يغفر الله الشرك وما دونه، وما دون الشرك أعم من أن يحدد بالصغائر. والله عز وجل لم يقل ويغفر الصغائر لمن يشاء. وقد يلي الشرك أسوأ الأعمال فتدخل تحت قوله تعالى: ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ (٤) كما قال صلى الله عليه وسلم ((عدلت شهادة الزور إشراكا بالله)) (٥) وقد جعلها من

<sup>(</sup>۱) الفرقان ۲٦ والفتاوي ٣:٤١٦.

<sup>(</sup>۲) فاطر ۳۲-۳۵.

<sup>(</sup>٣) النساء ٨٤.

<sup>(</sup>٤) الزمر ٣٥.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي رقم (٢٣٠٠) وأبو داود (٣٥٩٩) وأبن ماجه (٢٣٧٢) بأسانيد لم تصح وأنظر التلخيص الحبير

أكبر الكبائر حيث قال ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور) (١) ومع دنوها من الشرك فإن أحدا من أهل العلم لم يذهب إلى أن شاهد الزور مخلد في النار وأن حكمه حكم عباد النيران والأوثان والطواغيت.

# التفاضل في ولاية الله

لا يستوي في الإيمان من يسبحون الله بالغدو والآصال ومن لا يذكرون الله إلا قليلا. وبين من أنفق كل ماله في تجهيز حيوش المسلمين وبين من لم ينفق شيئا ﴿ لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ (٢).

فالتفاضل يبعث على التسابق من العمل لنيل مزيد الثواب من الله ولو كان الإيمان شيئا واحدا في النسبة لاطمأن البليد ولم يتحرك لطلب المزيد فإنه بتقدير استواء الإيمان والولاية لم يعد هناك ما يبعث النفوس على الاجتهاد ويحركها إلى فعل الخيرات وهذا من مثبطات العزائم.

قال تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (٣) فإذا كانت المفاضلة جائزة بين الرسل فهي بين الأولياء أجوز.

قال تعالى: ﴿ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ﴾ ((والمؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف)) (أ) فلم يقتض زيادة الخير في المؤمن الأول انعدامه في الثاني وإنما نقصانه ((وفي كل خير)) وأولياء الله الذين شاهدوا التتريل ولازموا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا وجاهدوا معه بالمال والنفس

\_

لأن حجر ٤: ١٩، لكن الرواية الأخرى في الصحيحين تشهد له، غير ألها تخالفه من حيث المعنى فليس فيها تصريح عدل الشرك بشهادة الزور ومساواته بها، وانظر السنن للبيهقي ١٠: ١٢ وقد حكم الألباني عليه بالضعف في صحيح الجامع الصغير (٦٤٠٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب (٧٠٧) ومسلم في الأيمان رقم (٨٧) والبيهقي في السنن ١٠: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الحديد ١٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٦٤) والبيهقي ١٠: ٨.

أعظم ثوابا وإيمانا ممن حاؤا بعدهم. وأعظم في ولاية الله ممن تولى الله بعدهم.

وكما أن الإيمان يزيد وينقص ﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ ﴿ فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة)) (١) ((يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان)) فالولاية نظير ذلك، والناس متفاوتون فيها، بحسب الإيمان والعمل الصالح. فهي تزيد وتنقص كزيادة الإيمان ونقصانه وبزيادة الإيمان ونقصانه وإنما يذهب إلى عدم زيادة الولاية والإيمان أو نقصافهما من يجعلهما شيئا واحدا إذا وحد كان موجودا بكامله، وإذا فقد فقد بكامله. وهذا أصل فاسد تفرعت عنه البدع في الإيمان، فذهب المعتزلة والخوارج والمرجئة إلى أنه مجموع ما أمر الله به فمتى ذهب بعضه لم يبق منه شيء (٣) والحق أن الناس متفاضلون في الإيمان وفي الولاية، بحسب تفاوقهم في العمل الصالح.

\_

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٥) والبخاري في الأيمان ٣١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٠١) وأسناده صحيح أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٧: ٢٢٣ و٣: ٣٥٥ ، ١٨: ٢٧٠-٢٧١ والإيمان الأوسط ١٣٢ ومقالات الإسلاميين ١٣٣ و ٢٧٠-٢٦٦ وفي الفقه الأكبر صريحة ((فصل: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص)) والفقه الأكبر ٧٠.

# الأولياء العلماء أفضل من مجرد العباد

نوع أخر من الأولياء لهم الأفضلية على من سواهم حيث أضاف ابن تيمية طبقة أخرى من الأولياء قد لا تتميز بكثرة نوافل لكنها تتقرب إلى الله بكثرة التعلم والتعليم ودعوة الخلق إلى الهدى واقتفاء الأثر والنهي عن المحدثات. فإنه بعد أن ذكر طبقة السابقين المتقربين إلى الله بالنوافل، صرح بأن من كان داعيا غيره إلى الله هاديا للخلق ((كان أفضل من غيره من أولياء الله كما قال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ فوق المؤمنين بسبعمائة درجة)). المعلم من غيره من أولياء الله بالنوافل ابن عباس: ((للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة)). وقال ((العلماء ورثة الأنبياء. لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر))(٢) قال ابن تيمية: ((فمن كان جاهلا بما أمر الله به وما لهاه عنه لم يكن من أولياء الله، وإن كان فيه زهادة وعبادة لم يأمر الله بكما ورسوله، كالزهد والعبادة التي كانت في الخوارج والرهبان.)) ويضرب لذلك مثلا بارعا فيقول: ((كما أن من كان عاملا بأمر الله وهيه و لم يكن عاملا بذلك لم يكن من أولياء الله بل قد يكون فاسقا فاحرا.)). ((ويقال: ما اتخذ الله وليا جاهلا، أي جاهلا بما أمره به ولهاه عنه)) (٢).

ثم يوضح بعد ذلك أن من جمع بين العلم بما أمر الله به ولهى عنه وعمل بذلك فهو ولي الله حقا وأن ((من لم يقرأ القرآن كله، لم يحسن أن يفتي الناس ويقضي بينهم)) (٤). وهذه العبارة الأحيرة دالة على بعد نظره، فقد يفهم من العبارة السابقة نفي الولاية عن عوام الناس الذين يعلمون الدين بشكل أجمالي فجاءت العبارة الثانية مفصلة لما قد يلتبس.

(١) المحادلة ١١.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٦٨٢) وابن ماجة ١: ٤٧ قال في مجمع الزوائد ((رواه البزار ورجاله موثوقون ١: ١٢٦ وقال الحافظ ابن حجر ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد (أنظر البخاري كتاب العلم ١: ٢٥ باب العلم قبل القول والعمل.

<sup>(</sup>٣) العبارة مأثورة عن الرفاعي أراد بها الرد على بعض المتصوفة المستخفين بالعلم، كان يقول: عظموا شأن الفقهاء والعلماء... ما أتخذ الله وليا حاهلا، الولي لا يكون حاهلاً في دينه (البرهان المؤيد ٥٧-٥٣ تحقيق صلاح عزام). (٤) أنظر مختصر الفتاوى المصرية ٥٥-٥٥٠.

# من أفضل الأولياء؟

أفضلهم أنبياؤهم، وأفضل أنبيائهم رسلهم، أفضل رسلهم صاحب الحوض والشفيع المشفع، سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل أولي العزم منهم.

ومن قال: أن الأولياء أفضل من جميع الخلق، فقوله أظهر عند جميع أهل الملل من أن يشك في كذبه، بل هو معلوم بالضرورة أنه باطل، فإن الرسل أفضل الأنبياء وأولوا العزم أفضل الرسل... ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد آدم على الإطلاق. وليس يحتاج هذا إلى أن يثبت بحديث ولا أثر، فقد رتب الله سبحانه وتعالى خلقه فقال: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهُ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـــؤَكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبيّينَ وَالصّدّيقِينَ وَالشّهدَاء وَالصّالِحِينَ ﴾ (١) فرتبهم على أربع طبقات (٢) ولعله تعقيب منه على ما قاله الحكيم الترمذي وغيره من ((ارتفاع درجة بعض الأولياء فوق الأنبياء)) (٣).

قال ابن تيمية مبيناً مراتب الأنبياء والرسل ((ومن كان رسولا فقد اجتمعت فيه ثلاثة أصناف، الرسالة، والنبوة، والولاية. ومن كان نبيا فقد اجتمع فيه الصفتان، ومن كان وليا فقط لم يكن فيه إلا صفة واحدة.

ثم يفرق بين النبوة والرسالة من جهة وبين الولاية، بأن الرسول أو النبي يجب أتباعهم ولا يجب أتباع الولي، وأن من يسب النبي يستوجب الكفر، بينما لا يكفر من سب وليا من الأولياء (1).

وأما غير الأنبياء فأفضلهم أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعا له، ولا أجدر بهاتين الصفتين من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإلهما أكمل معرفة بما جاء به وأعظم أتباعا له فهما أفضل أولياء الله في هذه الأمة التي هي أفضل الأمم فكانا الأفضل من الأمم جميعا.

ويليهما الثمانية المبشرون بالجنة وباقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم داحلون

<sup>(</sup>١) النساء ٦٩.

<sup>(</sup>٢) مختصر الفتاوي المصرية ٥٦٠- ٥٥٩، وأنظر شرح العقيدة الأصفهانية ١٢٢، الصفدية ١: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر نوادر الأصول ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) شرح عقيدة الأصفهانية ١٢٢- ١٢١. مختصر الفتاوى المصرية ٥٦٠.

في قوله تعالى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ (١) ولئن كان العلماء هم ورثة الأنبياء فإن أول الوارثين أبو بكر ثم عمر لكو لهما الأرسخ في العلم ممن سواهما. فالعلماء الراسخون - من صحابة وغيرهم - مرتبتهم في الولاية تلى مرتبة الأنبياء.

غير أن الغزالي جعل الرتبة الأولى للأنبياء، والثانية للأولياء، والثالثة للعلماء الراسخين في العلم!! (٢) كذلك جعل القشيري الصوفية صفوة الأولياء وأفضلهم وأن الله تعالى فضلهم على كافة عباده بعد رسله وأنبيائه !!! (٣).

أما التفاضل بعد ذلك في الولاية فيكون بحسب الإيمان والتقوى، فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله (ئ) فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، كذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ وَيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الفرقان ٧١.

<sup>(</sup>٢) أحياء علوم الدين ١: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ٢.

<sup>(</sup>٤) التوبة ٣٧.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ١١: ١٧٥.

## اجتماع الولاية والعداواة

الحق والباطل يتصارعان في الإسلام وليس خارج المحتمع المسلم فقط كما قد يظن بعض المسلمين. فالشيطان يحشد للمسلم من جنده ما لا يفعل لغيره بغية إخراجه من الحق الذي هو عليه. أو إبعاده عنه قدر الإمكان. ولذلك تجد في المسلمين من يجتمع فيه إسلام وشرك من رياء ونحوه أو يجتمع فيه إيمان ونفاق، أو إسلام وفسق. وبحسب انقياده للشيطان ومكابدته له تزداد نسبة ذلك أو تنقص. فمن الناس من يكون فيه إيمان وشعبة من النفاق، لأن الإيمان شعب كما هو مقرر في معتقد أهل السنة والجماعة. وقد تذهب شعبة من شعب الإيمان وتحل مكالها شعبة من شعب النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من فيد خان، وإذا عاهد النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أئتمن خان، وإذا عاهد غدر)) (۱).

وقد يجتمع في المرء إسلام وحاهلية، وتكون في مقابل إسلامه جزءا يسيرا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ((أنك امرؤ فيك جاهلية)) (٢) وقوله: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة)) (٣).

وقد يجتمع في المرء إيمان وعمل صالح من وجه وفسق من وجه آخر، فلا يقتضي وجود الثاني ذهاب الأول، كما في قصة شارب الخمر الذي كان يؤتى به دائما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحد من شرب الخمر، وفي مرة أي به وأقيم عليه الحد فقال رجل من القوم ((اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه،

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان ١٣١ باب المعاصي من أمر الجاهلية وفي الدب ٨٥٧ باب ما ينهى من السباب واللعن ومسلم في الإيمان رقم (١٦٦) باب أطعام المملوك مما يأكل وأحمد في المسند ٥: ١٦١.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الإيمان ١٤١ باب علامات المنافق، ومسلم رقم (٥٨) في الإيمان وأبو داود (٤٦٨٨) في السنة، والنسائي في الإيمان ٨: ١١٦ ، واحمد في مسنده ٢: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم (٩٣٤) في الجنائز: باب التشديد في النياحة وأحمد في المسند ٥: ٣٤٢ –٣٤٤ والحاكم ١: ٣٨٣ وقال: ((صحيح على شرط الشيخين)).

فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله))(۱) وفي رواية: ((فقال القوم: أحزاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان؛ ولكن قولوا، اللهم ارحمه اللهم تب عليه)) (۲) وفي رواية: ((لا تكونوا عون الشيطان على أحيكم)) (۱) (فوصفه بأنه أخ لهم مع شربه للخمر، وأثبت له محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدخل طرفة المدينة إلا اشترى منها شيئا ولو بالدين ليهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم))(1) والله لا يحب الخمر ولا شاركها لكن إن احتمع في العبد صلاح وفسق فيحب الله فيه الصلاح ويبغض الفسق منه. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))(1) فوصفه بأنه ((مسلم)) وأن فيه فسقا و كفرا ليس على معنى كفر الردة. فإن الردة مخرجة عن الإسلام. وإنما الكفر الوارد هنا كناية عن إنكار المقاتل حق أحيه المسلم عليه من حرمة ماله ودمه أو أن تكون كفرا غير مخرج من الملة كما أثر عن ابن عباس ((كفر دون كفر)) (1) وعليه فقد يجتمع بالمسلم إسلام و كفر ليس كفر الردة. وقد يجتمع فيه إسلام و نفاق ليس نفاق محادة الله ورسوله. وقد يجتمع إسلام و شوك: ليس الشرك، الأكبر المخرج من أصل التوحيد.

وهذا يثبت اجتماع ولاية في المسلم من وجه وعداوة من وجه أخر. وذلك بخلاف المعتزلة والخوارج والمرجئة الذين تواطأت عقيدهم على اعتبار أن الإيمان شيء واحد وألزمهم ذلك اعتبار نظيره في الولاية (٧). وحتى في الثواب والعقاب فإنه عندهم شيء واحد. فإما نار لا خروج منها وإما جنة، وذلك باستثناء طوائف المرجئة.

قال ابن تيمية رحمه الله: ((وأما الظالم لنفسه فهو من أهل الإيمان، فمعه ولاية بقدر

(١) أخرجه البخاري في الحدود ٨: ١٣ باب ما يكره من لعن شارب خمر وأبو داود رقم (٤٤٧٧) والبيهقي ٨: ٣١٢.

19

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۲: ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١١: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ١١: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الفتن باب قول النبي ((لا ترجعوا بعدي كفارا)) وفي الأدب ما ينهى من السباب واللعن ومسلم رقم (٦٤) في الإيمان والنسائي ٧: ١٢٢ ورواه البيهقي ٨: ٢٠ وأحمد ١: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير الدر المنثور ٢: ٢٨٦، تفسير الطبري المجلد الرابع ٦: ١٦٥ - ١٦٦، والبغوي ٢: ٤١ - ٤٠.

<sup>(</sup>٧) أنظر مقالات الإسلاميين ٢٦٦- ٢٦٥.

إيمانه وتقواه كما معه من ولاية الشيطان بقدر فحوره، إذ الشخص الواحد يجتمع فيه الحسنات والسيئات حتى يمكن أن يثاب ويعاقب، وهذا قول جميع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل السنة، بخلاف الخوارج والمعتزلة القائلين بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة (۱۱) كما أن التقوى لا تنتفي بوقوع سيئة من السيئات إلا أن تكون شركا أكبرا، فإن مفهوم أهل السنة والجماعة لقوله تعالى: ﴿ اللّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ ليس من شرط أولياء الله المتقين أن لا يكونوا مخطين في بعض الأشياء خطأ مغفورا لهم ولا ترك الصغائر مطلقا ولا ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة، فقد قال تعالى: ﴿ وَالّذِي جَاءَ بِالصّدُق وَصَدُق بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ (٢) فوصفهم بالتقوى ثم قال: ﴿ لِيُكفّرَ اللّهُ عَمالُونَ ﴾ (٢) فوصف عنهم أسُواً الّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) فوصف أعمالهم بأن فيها سيء وأسواً وأثبت لهم التقوى. وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو ألهم لا يخرجون عن التقوى من أتى ذنبا صغيرا لم يصر عليه ولا بإتيان ذنب كبير إذا تاب منه) (١٠).

(۱) مختصر الفتاوي ٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) الزمر ٤٤ -٣٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر مجموعة الرسائل والمسائل ١: ٥٤ ودقائق التفسير ٣: ٢٢١ - ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) أنظر جامع الرسل ١: ٢٦٨ تحقيق د. محمد رشاد سالم.

#### الشهادة لمعين بالولاية:

وأما الشهادة للشخص معين بالولاية ففيها ثلاثة أقوال كما بين ذلك ابن تيمية رحمه لله:

\*الأول: قيل لا يشهد بذلك لغير النبي، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وعلى في المديني وغيرهم.

\*الثاني: وقيل يشهد به لمن جاء به نص أن كان خبرا صحيح كمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقط، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم.

\*الثالث: وقيل يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة قال: وفي الحديث الذي في المسند: ((يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء))(1). وفي الصحيحين: ((أن النبي مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وحبت، وحبت، ومبت، ومبت؛ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير فقلت فقيل يا رسول الله ما قولك وحبت وحبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير فقلت وحبت لها الخنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وحبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض )) (1) ثم قال: والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب، وقد يعلم على الظن، ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم)).

ولهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية ((لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم فصار لنا عثمان بن مظعون في السكني فمرض فمرضناه ثم توفي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فقلت رحمة الله عليك أبا السائب. فشهادي أن قد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت: لا والله لا

<sup>(</sup>١) رواه أبن ماجة رقم (٢٢١) وهو عند أحمد في المسند بلفظ ((توشكون أن تعرفوا)) وبلفظ ((يا أيها الناس توشكون)) ٣: ٦٤٦٦-٤١. وقد علق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث عند أبن ماجة قائلا ((قال في الزوائد إسناده صحيح. وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أحده في الزوائد وخاصة في فصل الثناء الحسن (أنظر ٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الكبائر ٢: ١٠٠ باب الثناء على الميت ومسلمخ في الجنائز (٩٤٩) باب فيمن يثني عليه والطيالسي رقم (٢٣٨٨) والبيهقي ١٠: ١٠٩ والحاكم ١: ٣٧٧ وأنظر مسند أحمد ٢: ٢٦١، ٣٦٨، ١٨٦٤: ١٨٦، ٢١٥.

أدري، فقال النبي: أما هو فقد أتاه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله – ما يفعل بي ولا بكم، قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا)) (١) انتهى كلام ابن تيمية (٢) وإن من الناس من يظهر منه صلاح وورع وكانت حاله بينه وبين الله على العكس من ذلك. فإذا خلا بمحارم الله انتهكها كما في حديث ثوبان عن النبي أنه قال: ((لأعلمن أقواما من أميّ يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تمامة. بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، قال: أما إلهم إخوانكم ومن حلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها)) (٢). ولما أثنى رجل. على أخر عند رسول الله انتهره قائلا ((ويحك قطعت عنق صاحبك)) ثم قال: إن كان أحدكم مادحا أحاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا، حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك)) (٤).

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عمن كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه أنه ((يؤتى به يوم القيامة ويدور كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا أتيه وأنمى عن المنكر وآتيه)(٥).

وكذلك رأى الصحابة رجلا من المسلمين يقاتل المشركين بقوة حتى أعمل فيهم القتل فأعجبوا لشجاعته وأثنوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا من أهل النار)) فتعجب الصحابة حتى قالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فتبعه رجل من الصحابة فوجده قد حرح فاستعجل الموت ووضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجنائز ۲: ۷۰ باب الدخول على الميت وأحمد ٦: ٣٦٦ والبيهقي ٣: ٤٠٦، ٧٦٤ والحاكم ١: ٣٧٩ وقال ((على شرطهما)).

<sup>(</sup>٢) كتاب النبوات  $-1-\Lambda$ ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن ماجة في الزهد رقم (٤٢٤٥) وأنظر في صحيح الجامع ٣٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب ٨٧٧ باب ما يكره من التمادح، ومسلم في الزهد (٣٠٠٠) والبغوي في شرح السنة ٣: ١٤١ وأبو داود (٤٨٠٥) والبيهقي ١٠: ٢٤٢ وأحمد ٥: ٤١ وفيه أن الرحل قال: ما من أحد بعد رسول الله أفضل من فلان)).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٤: ٩٠ باب صفة النار وأنها مخلوقة وفي الفتن ٨: ٧٩ باب الفتن التي تموج كموج البحر، ومسلم في الزهد (٢٩٨٩) والبيهقي ١٠: ٩٥ وأحمد ٥: ٢٠٥، ٢٠٧ و ٢٠٩.

ثم تحامل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي وقال: أشهد أنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فأخبره بخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)(١).

وكذلك قتل رجل في خيبر فقيل: ((هنيئا له الجنة)) فقال رسول الله: ((كلا والذي نفسي بيده. إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا))(٢).

فها قد خفيت حقيقة هؤلاء الرجال على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ألهم أعظم أولياء الله؛ بل هم أعظم ولاية عند الله من أولياء اليوم والغد. فلماذا لم ينكشف لهم ما يزعم أدعياء الولاية اليوم مكاشفته، أم أن الله فضل أولياء اليوم على سلفنا الصالح وكشف لهم ما أحفاء عن أولئك!

ولقد نهانا الله تعالى عن أن يزكي الواحد منا نفسه مع كون الواحد منا أعلم بنفسه من غيره فقال ﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُم هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾("). فكيف نستطيع أن نحكم على غيرنا بولايته وتقواه، و بصدق ظاهره وباطنه سره وعلانيته مع الله!.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي: ٥: ٧٦ باب غزوة خيبر ومسلم في الإيمان (١١١، ١١٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>)أخرجه البخاري في الإيمان ٧: ٢٣٥ باب هل يدخل في الإيمان والنذور الأرض والغنم، ومسلم في الإيمان (١٨٣).

<sup>(&</sup>quot;) النجم ٣٣.

# هل يعلم الولي ولايته

ذكر الكلاباذي التراع بين بعض أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من جوز أن يعلم الولي ولايته وأن هذه المعرفة في ذاها كرامة من الكرامات. واختار الكلاباذي هذا الرأي، ثم ذكر امتناع آخرين عن ذلك محتجين بأن معرفة الولي ولايته تزيل عنه حوف العاقبة، أن زوال حوف العاقبة يوجب الأمن)(١) ولعل الصواب ما ذهب إليه الكلاباذي فأنه يجوز أن يعلم الولي ولايته فتكون بذلك كرامة له وهذا لا يتعارض مع حوف العاقبة بالنسبة إلى من يرى جواز تغير عاقبة الولي كما سيأتي مفصلا. وإنما يتعارض مع ما ورد عن بعض المتصوفة من اشتراط حسن الخاتمة للولي.

ثم إن من الولاية ما لا يجوز الشك فيه مطلقا وذلك كعلم المسلم أنه يتولى الله ورسوله وأنه من حزبه. وأما أن كان على معنى كونه محبوبا عند الله مرضيا عنه موافيا له بالإيمان والتقوى عند الموت، فهذا ليس لأحد الحكم به.

ويذهب ابن تيمية إلى أن من الأولياء من لا يعرف الناس حقيقة ولايته ويكون عندهم من عامة الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم ((رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب ولو أقسم على الله لأبره)) (٢) فليس ذلك محصورا في رثاثة الحال، ولا قذارة الثياب، بل الولاية في كل مؤمن تقي كما قال تعالى: (٣) ﴿ أَلا إِنَّ أُولِيَاءَ اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦ الّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ (٤) . معنى أنه لا يشترط له أن يكون ذو حزقة يتصنع الولاية إذ الخرقة لا تجلب الولاية وليست ميزانا لها وإنما ميزان الولاية: الإيمان والتقوى.

<sup>(</sup>¹) التعريف ٧٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(&</sup>quot;) يونس ٦٢.

<sup>(</sup>ئ) مختصر الفتاوى المصرية ٢٠٢.

# ما يشترط وما لا يشترط

أما شروط الولي فهي الإيمان بأركانه الستة وهي: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والقدر خيره وشره.

الشرط الثاني من شروط الولاية: إتباع الكتاب والسنة وهو الطريق السوي والصراط المستقيم. لا طريق غيره كما يدعي بعض أهل البدع ((الطرق كثيرة))<sup>(1)</sup> أو كما قال أخر ((الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق)) ثم جاء الشعراني ليقرر بأن ((كل ما ابتدع على طريق القربة إلى الله فهو من الشريعة والسنة الظاهرة))<sup>(1)</sup>.

ولا يكون الولي وليا لله تعالى إلا أن يكون موافقا في جميع أحواله للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، بمعنى أن لا يرى جواز الزيادة في الدين والتبديل فيه وأن المعرض عنهما لا يسمى وليا وإنما يوصف بما وصفه به رسول الله: ((وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها [وفي رواية] لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))(١) وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار))(١) فيصح تسميته ((هالكا)) أو (ضالا)) أما أن يبتدع في دين الله ويسمى وليا فلا وإن بلغ بعبادته ما بلغ.

فلو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ولهارا مع غاية الزهد، وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله- وهو القرآن- كان من أولياء الشيطان))(٥٠).

فأساس الولاية الحقة هو السير على منهج القرآن والسنة، والتمسك بمما.

وما يزعمه بعض المبتدعة من أن جبريل نزل بعلم الشريعة، فلما تقرر نزل بعلم الحقيقة وهو علم الباطن، (٦) فإن هذا دعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا

<sup>(&#</sup>x27;) نعت البدايات وتوصيف النهايات ٨٧ لمحمد بن فاضل ما مين ط دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٢) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ١: ١٢٣ على هامش طبقاته ط. المكتبة الشعبية.

 $<sup>\</sup>binom{7}{}$  رواه أحمد ٤: ١٢٦ وابن ماجة رقم (٤) ورقم (٣٥) والترمذي (٢٦٧٦) وصححه الألباني (الأحاديث الصحيحة ٩٣٧و ٨٨٨).

<sup>(</sup>ئ) رواه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٨) وقال ((هذا حديث صحيح والدرامي ١: ٥٥- ٤٤ وأبن ماخة (٤٣) وأحمد ٤: ١٦٦ والحاكم ١: ٩٥ قال الذهبي ((على شرطهما ولا أعرف له علة)) ورواه أبن حبان ١٦٦١ والآجري ٤٦ وأبن أبي عاصم في السنة ١: ١٧- ١٩ وأبن عبد البر في حامع بيان العلم ٢: ١٨١- ١٨٢.

<sup>(°)</sup> مجموع فتاوى أبن تيمية ١١: ١٧٣.

<sup>(</sup>أ) أيقاظ الهمم لا بن عجيبة ٥ط. دار المعرفة- بيروت.

أوصانا بالتمسك بكتاب الله وسنته ولن نزال على الهدى ما تمسكنا بهما. وما سواهما فهو ضلالة ﴿ وَأَنَّ هَــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَن سَبيلِهِ (۱) فالطرق الكثيرة التي ذكروها هي السبل التي لهي الله عنها في الآية. قال ابن تيمية ((ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من حالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ((ادعى قوم ألهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم))(٦). قال الحسن البصري: ((ادعى قوم ألهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم)) وقد قالت اليهود والنصارى: ﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴾ فرد الله عليهم: ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ﴾(١) وكان مشركو العرب يدعون ألهم أهل الله لسكناهم مكة، ومجاورهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم.. قال تعالى: ﴿وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، أن أولياؤه إلا المتقون ﴾ (°) فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياؤه المتقون. وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر ((أن آل فلان ليسوا لي بأولياء- يعني طائفة من أقاربه-إنما وليي الله وصالح المؤمنين))(٦) وهذا موافق لقوله تعالى:(٧) ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨) وقال ابن القيم رحمه الله: ((كل من كذب رسول الله وأعرض عن متابعته، وحاد عن شريعته ورغب عن ملته، واتبع غير سنته، ولم يتمسك بعهده ومكن الجهل من نفسه والهوى والفساد من قلبه، والجحود والكفر في صدره، والعصيان والمخالفة من جوارحه ((فهو ولى الشيطان))(٩) ولذلك تجد في أهل البدع من

\_\_\_\_

<sup>(&#</sup>x27;) الأنعام ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣١.

<sup>(</sup> $^{7}$ ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  $^{9}$  -  $^{1}$ 

<sup>(</sup> عن المائدة ١٨.

<sup>(°)</sup> الأنفال ٣٤.

<sup>(</sup>أَ)أخرجه البخاري في الأدب باب يبل الرحم ببلالها، ومسلم في الإيمان (٢١٥)، وأحمد في المسند ٤: ٣٠٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>v</sup>) التحريم ٤.

<sup>(^)</sup> الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ١٠-٩.

 $<sup>\</sup>binom{\circ}{}$  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى  $^{"}$  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى  $^{"}$ 

يتعاونون مع أعداء الإسلام، فكم من مستعمر أدخلوه، وكم من عدو للإسلام مكنوه.

ولا ننسى البطائحية الرفاعية وموقفهم من التتار، والتيجانية وموقفهم من الاستعمار الفرنسي. وشرط الإتباع الذي أحلوا به أدى إلى الإخلال بالشرط الثاني: شرط الموالاة والمعاداة في الله. قال الشوكاني رحمه الله: ((والولي لا يكون وليا لله حتى يبغض أعداء الله ويعاديهم، وينكر عليهم)). ثم أوضح طبيعة المعاناة التي يلقاها أهل الإتباع والأثر من البدعة وأهلها فقال: ((وقد تبلغ عداوات أهل البدع لغيرهم من أهل الأتباع فوق عداوتهم اليهود والنصارى)).. فالعداوة بين المتبع و المبتدع أمرها أوضح من الشمس، فإن المتبع يعادي المبتدع لبدعته، والمبتدع يعادي المتبع لا تباعه (۱) والمقصود أن المبتدع وإلى ببدعته أعداء الله وعادى بها أولياء الله، وهذا عمى بصيرته، فالتمسك بالبدعة يعمي البصيرة، ويزين الضلالة حتى يعرض صاحبها عن كل وسائل القرب وأسبابه، - كما بينها الحكيم عاولا الإقبال على الله عما لم يشرعه. و تجتمع المجبتان: محبة الله ورسوله ومحبة الابتداع في الدين.

\_

<sup>(&#</sup>x27;) قطر الولي ٢٧٣–٢٧٥ تحقيق إبراهيم إبراهيم هلال ط دار إحياء التراث العربي.

## أداء الفرائض:

وأداء الفرائض من شروط الولاية، فتارك الصلاة لا يسمى وليا بعد أن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، وهذه المسألة متفرعة عن شرط الإتباع، فالصلاة أحد أركان الدين ولاحظ في الدين لمن لا يصلى فهو كافر على أصح أقوال أهل العلم سواء تركها جحودا أو غير ذلك، فلا تتحقق الولاية بتارك صلاة الفريضة وإن قام الدهر كله وصامه من النوافل. على أن ترك الفرائض لا يؤدي إلى سلب الولاية من أصلها إلا الصلاة التي ((كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا هي))(١) فإن المحافظة على الجمع والجماعات من علامات الولاية، لا كما يظن الصوفية الذين يرون الشيخ يتخلف عن الجمع والجماعات ويظنون فيه ولاية الله كالشيخ محمد العدل الذي بقى سنة كاملة لا يحضر جمعة ولا جماعة، والشيخ الشربيني الذي كان لا يحضر الصلوات أبدا. ولما طلب منه جماعة من الفقهاء أن يذهب معهم لصلاة الجمعة اعتذر وقال: ((ما لي عادة بذلك)) فلما أنكروا عليه قال: ((نذهب اليوم لأحلكم)) والشيخ، شريف المحذوب الذي كان يفطر في نهار رمضان (٢) فهؤلاء ليسوا أولياء؛ بل مجانين، والمجنون لا يصح منه إيمان ولا عبادة فضلا عن أن يكون وليا تسطر له كرامات كاذبة وينسب إلى مقام الواصلين والصغير المميز أفضل حالا من هذا. فإن إمامته تصح كما صح الخبر عن الصحابة. بخلاف المحنون فأنهم اتفقوا على عدم اعتبار أقواله وأفعاله وعدم تعلق الثواب أو العقاب بشيء منها لكن الصوفية يخالفون ذلك فيرفعون المحذوب والمجنون والبهلول إلى مقامات العرفان، وقد امتلأت تراجمهم وطبقاتهم بكرامات المجانين أمثال: بملول المجنون وأبي على المعتوه وابن القصاب المجنون والشبلي الذي دحل المارستان مرتين وعمر المحذوب وإبراهيم العريان<sup>(٣)</sup>.

(') رواه الترمذي عن عبد الله بن شقيق بسند صحيح.

<sup>( )</sup> طبقات الشعراني ۲: ۱۲٦ و ۱۳٦ و ۱۶۶و ۱۰۰.

<sup>(&</sup>quot;) كتاب المختار من كلام الأخيار لمحمد علوي  $\Lambda$ : ۱۹۷ وطبقات الشعراني.

# الولى وحسن الخاتمة

## هل يشترط للولاية حسن الخاتمة؟

ذهب الكلاباذي في التعرف إلى أن زوال حوف العاقبة ليس بممتنع بل هو جائز فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بألهم من أهل الجنة، وشهد للعشرة بالجنة، وهذا يوجب الأمن من التغيير وزوال حوف التبديل لا محالة.

قال: ((والروايات التي جاءت في خوف المبشرين<sup>(۱)</sup> لم يكن خوفا من التغيير والتبديل لأن خوف التغيير والتبديل مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم يوجب شكا في إخبار النبي، وهذا كفر))<sup>(۲)</sup>.

(') وذكر خوف أبي بكر وعمر وغيرهما.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) التعرف لمذهب أهل التصوف ٧٦- ٧٨، هذا وقد ذهب القشيري إلى جواز أن يكون الولي مأمون العاقبة وأن لا تتغير عاقبته، لكنه نقل قول من أنكر اشتراط حسن الموافاة عند موت الولي واختار جواز تغير عاقبته وجواز الثاني (أنظر الرسالة القشيرية ١٦٠ وقد أنكر أبن تيمية اشتراط حسن الموافاة للولي وأنه لايكون وليا ألا من وافاه الله حين الموت بالأيمان والتقوى قائلا: إن العلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره)) (انظر دقائق التفسير ٣: ٢٢١ ومجموعة الرسائل والمسائل ١٠٥٠) وأغرب الحكيم الترمذي فزعم أن الأولياء آمنوا فأمنوا كما أن الأنبياء أمنوا فأمنوا (ختم الأولياء ٢٨٠، ٢٧٢.

# مناقشة كلام الكلاباذي

وما ذهب إليه الكلاباذي في حق العشرة المبشرين بالجنة لا فحق لا جدال فيه، وإنما الاعتراض على استدلاله بهم من أجل التوصل إلى أمن عاقبة الولي وضمان حسن خاتمته، وقد قاس الولاية على من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخاتمة والمآل، وهو قياس مع الفارق، إذ فرق بين من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يشهد له فإنه لم يرتض شهادة أم العلاء. في عثمان بن مظعون أن الله سيكرمه، فعزمت على عدم تزكية أحد يعده أبداء فإذا كان القياس بين عثمان والعشرة المبشرين بالجنة منتفيا فما بالك بمن دونه؟ وهل أخذ أحد من الصحابة بهذا القياس على نفسه أو إخوانه من الصحابة؟ ومثل هذا القياس الذي استعمله الكلاباذي يلغي التخصيص والشهادة النبوية التي شهدها للعشرة ولغيرهم من الصحابة.

ونمضمي مع الكلاباذي فنسأل: بأي شيء نعرف حسن عاقبة الولي وبشراه بالجنة؟ يجيب عن ذلك قائلا: بأن الأولياء إنما يعرفون بما يحدث الله فيهم من اللطائف التي يخص ها أولياءه، وبما يورد على أسرارهم من الأحوال التي هي أعلام ولايتهم (١) وبمقارنة ذلك مع حال واحد من الصحابة عير المبشرين بالجنة - نجد التعارض فإن أحدا من الصحابة لم يركن إلى مخاطباته ووارداته وكشوفات الغيب، وإنما كان في خوف مستمر من التغير وسؤ العاقبة بمن فيهم المبشرين بالجنة.

فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ((ليتني إذ مت لم أبعث))<sup>(۲)</sup>. وكان عمر يبكي قبيل موته ويقول: ((ويلي وويل أمي أن يغفر لي))<sup>(۳)</sup>

وكان عبد الله بن رواحة يقرأ قوله تعالى: ((وإن منكم إلا واردها)) ويبكي بكاء شديدا فتسأله امرأته عن سبب بكائه فيقول ((إني أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر))(<sup>3)</sup> فلم ينبأ أنه صادر عنها بكشف ولا مخاطبة.

وحتى عند النرع الأخير لم يكن الإمام أحمد بن حنبل يأمن على نفسه من الفتنة وسؤ

<sup>(&#</sup>x27;) التعرف ۷۸.

<sup>(</sup>١٦٢) كتاب الزاهد للإمام وكيع الجراح رقم (١٦٢)

<sup>(&</sup>quot;) أنظر الحلية ٥٢١، وكتاب الزهد للآمام أحمد ١٤٧.

<sup>(</sup> أ) الزهد للإمام أحمد ٩: ٢٤.

الخاتمة، يروي ذلك ابنه عبدالله فيقول: ((حضرت أبي الوفاة فجلست عنده وبيدي الخرقة وهو في الترع الأشد فكان يغرق حتى نظن أن قد مضى ثم يفيق ويقول: ((لا بعد لا. بعد (يشير بيده) ففعل هذا مرة وثانية فلما كان في الثالثة قلت له: ((يا أبت ايش هذا الذي قد لهجت به في هذا الوقت؟ فقال لي: يا بيني ما تدري فقلت: لا. فقال إبليس لعنه الله قام بحذائي عاضا على أنامله يقول فتني يا أحمد. وأنا أقول لا. بعد حتى أموت))(1). ونظائر ذلك مستفيضة من السلف الصالح، فلم يعرف عن أحد منهم ركونه إلى كشف أو مخاطبة بإعطاء الأمان الأبدي على الوجه الذي أدعاه الصوفية أمثال الشعراني الذي زعم أن ثما من الله به عليه على حد قوله ((علمي بسعادي وشقاوي وذلك بتخلقي بالصفات التي نهان الحق عنها وهذه من أكبر نعم الله على لأنها بشرى من الله لعبده))(1).

وعلى افتراض جواز كشف بذلك فليس مما يجب التصديق العام به، فان كثيرا مما يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظنا في ذلك ظنا لا يغني من الحق شيئا. وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون أخرى ولهذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله. ولو كان يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب لكان مستغنيا عن الرسول في بعض دينه))(٣).

أما عن مسألة الشهادة لمن شاع له لسان صدق وولاية في الأمة وبحسن العاقبة فهل يشهد له؟ يمكن ذلك بشرط لا يكون قطعا وجزما بخلاف من ثبتت ولايته بالنص فإن أهل السنة يشهدون له بذلك قطعا. وأشترط شرطا آخر للشهادة وهو أن يكون قد شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت على الثناء عليه (٤).

<sup>(&#</sup>x27;) الحلية ٩: ١٨٣.

<sup>(</sup>١) (لطائف المنن ٦٢٠).

<sup>(&</sup>quot;) مجموعة الرسائل ١: ٥٣.

<sup>( ُ)</sup> دقائق التفسير ٣: ٢٢١ مجموعة الرسائل والمسائل ١: ٥٠.

## الولى والعصمة عند أهل السنة

ولا يشترط للولي العصمة فإنه من بني آدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون))(١)

وإنما يعتقد أهل البدع العصمة في مشايخهم وأثمتهم كما كان اعتقدها اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبالهم حتى اتخذوهم أربابا من دون الله. وأهل البدع وإن لم يصرحوا بها بلسان مقالهم فإلها واضحة بلسان حالهم. فالأولياء مهما بلغوا من صلاح الحال ومن التقرب إلى الله. فألهم بشر ليسوا معصومين وإنما مستعصمين بكتاب الله وسنة رسوله. والكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم.

فالمشهور عند أهل السنة من أصول الاعتقاد: أنه لا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب والخطايا<sup>(۲)</sup> كما أنه: ((ليس من شروط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ؛ بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين))<sup>(۳)</sup>.

# عصمة ولي الأمر عند الرازي

وقد أغرب الرازي فقرر العصمة لأولي الأمر بناء على قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (أ) ثم قال: ((أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك والخطأ، والخطأ لكونه خطأ: منهي عنه، فهذا يقضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الواحد بالاعتبار الواحد وأنه محال.. فثبت قطعا أن ولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٥٠١) والدارمي ٢: ٣٠٣ وأحمد ٣: ١٩٨ بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) جامع الرسائل ١: ٢٦٦ ومختصر الفتاوى المصرية ١٠٠.

<sup>(&</sup>quot;) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٤٩-٤٨.

<sup>(</sup> أ) النساء ٥٥.

# معصوما))(١)أ.هـ

ولا شك أن السلف الصالح لم يفهموا من الآية ما فهمه الرازي رحمه الله، فإنه لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد فإني، قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني)... إلى أن قال: ((أطيعوني ما أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم))(٢) قال ابن تيمية مجيبا عن هذه الآية: ((وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولَ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ قال: ((فلم يقل [وأطيعوا أولى الأمر] ليبين أن طاعتهم فيما كان للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، إذ اندراج طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعة الله أمر معلوم. فلم يكن تكرير لفظ الطاعة فيه مؤذنا بالفرق، بخلاف ما لو قيل [أطيعوا الرسول وأطيعوا أولى الأمر] منكم، فإنه قد يوهم طاعة كل منهما على حياله)). أضاف: ((فمن أوجب طاعة أحد غير رسول الله في كل ما يا أمر به، وأوجب تصديقه في كل ما يأمر به ويخبر به، وأثبت عصمته أو حفظه (٦) في كل ما يأمر به ويخبر من الدين، فقد جعل فيه المكافئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمضاهاة له في خصائص الرسالة(٤) ثم استشهد بقصة الذي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية فغضب منهم وأمرهم أن يجمعوا حطبا ويلقوا بأنفسهم فيها، فكادوا أن يفعلوا فقال بعضهم لبعض: إنما تبعنا رسول الله فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضب الأمير، فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ((لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف))(٥) واستدل بقوله: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))(١) وكذلك قوله:

<sup>(&#</sup>x27;) التفسير الكبير للرازي ١٠: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٥: ٢٤٨.

<sup>(&</sup>quot;) الحفظ عند الصوفية هو العصمة لكنه مختلف عنها لفظا فقط.

<sup>(</sup>١) جامع الرسائل ١: ٢٧٣.

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري في المغازي باب سرية عبد الله بن حذافة، وفي الأحكام باب السمع والطاعة ومسلم (١٨٤٠) وأبو داود (٢٦٢٥) والنسائي في البيعة ٧: ١٥٩ والطيالسي (١٥٦٨ وأحمد ١: ٨٢.

(( على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) $^{(7)}$ .

(') رواه أحمد ٥: ٦٦ والطيالسي رقم (١٠٩و ٨٥٠) وإسناده ضعيف غير أن له شواهد كما عند الحاكم ٣:

٤٤٣، وصححه ووافقه الذهبي وشواهد أخرى تحسنه (سلسلة الصحيحة رقم ١٨١).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) أخرجه البخاري في الأحكام باب السمع والطاعة ومسلم في الأمارة (١٨٣٩) والترمذي (١٧٠٧) وأبو داود (٢٦٢٦) والنسائي ٧: ١٦ وأبن ماجة (٢٨٦٤).

## بماذا يعتصم الولي

وأعظم ما يعتصم به المرء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الزهري: (كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، وقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق))(١).

فما معنى العصمة الواردة في القرآن:

وقد أشكل على البعض لفظ العصمة في الوارد في القرآن فظنوا أن المراد منه العصمة التي بمعنى الكمال المطلق والتتريه الكلي عن اقتراف الذنوب والخطايا، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ (٢) غير أن معنى العصمة في هذه الآية ليس من مجرد الخطأ وإنما المقصود أن يعصمه الله من أذى الناس في تبليغ ما أنزل إليه، فإن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ للشريعة. قال ابن تيمية: ((ولفظ العصمة في القرآن جاء في قوله: (والله يعصمك من الناس) أي من أذاهم، فمعنى هذا اللفظ في القرآن: هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأ وعمدا.. وقد يكون معصوما على لغة القرآن، بمعنى أن الله يكتم ولا يكذب كما قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ (٣) ﴿لَيُعْلَمُ لَيُعْمِ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ فهو يسلك الوحي من بين يدي الرسول ومن خلفه، وهذا في معنى عصمته من الناس، فهو المؤيد المعصوم بما يحفظه الله من الإنس والجن حتى يبلغ رسالات ربه كما أمر))(٤).

<sup>( )</sup> الصفدية ١: ٢٥٩ .

<sup>(</sup>۲) المائدة ۲۷.

<sup>(&</sup>quot;) الجن ٢٦.

<sup>(</sup> على النبوات ٢٢١ - ٢٢٢.

# الولي إذا أرتد

وقد وقع التراع بين طوائف هذه الأمة في مسألة الولي الذي ارتد:

\*فالولي إذا قام به الإيمان والتقوى زمنا ثم ارتد هل كان زمن إيمانه مؤمنا ووليا حقا أم كان باطلا بمنزلة من كان صائما وأفطر قبل الغروب؟

\*وهل كان الله يحبه ويرضى عنه زمن ولايته وإيمانه ثم أبغضه وسخط عليه حين ارتد أم كان ساخطا عليه زمن ولايته وإيمانه لعلمه بأنه سيكون مرتدا؟

يصف ابن تيمية من قام به الإيمان والتقوى ومات على ذلك بــ ((الولي المطلق)). قال: ((ولا نزاع في هذا النوع)).

ثم إن أكثر أصحاب أبي حنيفة لا يشترطون سلامة العقبة في ذلك فقد تقوم به الولاية زمنا ثم تتغير عاقبته فيكون وليا حقيقة ثم يرتد.

أما أكثر أهل السنة والحديث من أصحاب أحمد وأصحاب مالك والشافعي وكذلك المتكلمين كالأشعري والشيعة فإنهم يشترطون سلامة العاقبة، وإلا لم يكن وليا حقيقة زمن ولايته.

أجاب قائلا: ((والتحقيق هو الجمع بين القولين، فإن علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من محبته ورضاه وبغضه وسخطه وولايته وعداوته لا يتغير. فمن علم الله منه أنه يوافي حين موته بالإيمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبدا. وكذلك من علم الله منه أنه يوافي حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته وسخطه أزلا وأبدا، لكن مع ذلك فإن الله يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته وقد يقال: أنه يبغضه ويمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمر بما يفعله الثاني من الإيمان والتقوى، ويحب ما يأمر به ويرضاه. وقد يقال: أنه يواليه حينئذ على ذلك(1).

أضاف: ((والدليل على ذلك: اتفاق الأمة على أن من كان مؤمنا ثم ارتد فانه لا يحكم بأن إيمانه الأول كان فاسدا بمترلة من أفسد الصلاة والصيام والحج قبل الإكمال. وإنما يقال كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُر ْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾(٢) ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ لَيَحْبَطَنَ لَيَحْبَطَنَ لَيَحْبَطَنَ اللهِ عَمَلُهُ اللهِ عَالِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلُهُ اللهُ ا

<sup>( )</sup> دقائق التفسير ٣: ٢٢٠ - ٢٢١.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥.

## عَمَلُكَ ﴾(١) ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾(٢).

قال: ((ولو كان فاسدا في نفسه لوجب الحكم بفساد أنكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه، وبطلان إرثه المتقدم، وبطلان عباداته جميعها فلو حج عن غيره كان حجه باطلا. ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم أن يعيدوا صلاقم خلفه. ولو شهد - أو حكم - ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه.

كذلك أيضا الكافر إذا تاب من كفره: لو كان محبوبا لله وليا له في حال كفره لوجب أن يقضي بعدم أحكام ذلك الكفر. ثم انتهى إلى أن ((هذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع))(").

(<sup>'</sup>) الزمر ٦٥.

<sup>( )</sup> الأنعام ٥٨.

<sup>(&</sup>quot;) نفس المصدر السابق ٢٢١٣.

#### شرح حديث الولي

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما أفترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)(١).

#### تواضع الولي

وقد أدرج البخاري هذا الحديث في باب التواضع، وهذا من بعد نظره وفقهه غير أن بعض العلماء لم يدركوا سبب إفراده في باب التواضع حيث أشكل الأمر عليهم كما أفاد ذلك الحافظ ابن حجر حتى قال الداودي: ((ليس هذا الحديث من التواضع في شيء)) وقال بعضهم: المناسب إدخاله في الباب الذي قبله وهو مجاهدة المرء نفسه.

قال الحافظ: ((والجواب عن البخاري من أوجه: أحدهما أن التقرب إلى الله بالنوافل لا يكون إلا بغاية التواضع))(٢).

وقد ورد عن بعض السلف كلمة في تواضع الولي قال فيها ((فأولياء الله قد خالطهم أمر عظيم، فهم لا يرضون أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون، إذا زكي أحدهم خاف مما يقال فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، وأغفر لي ما لا يعلمون))(٣).

\*((من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة)) قال ابن تيمية: ((فجعل معاداة عبده معاداة

<sup>(&#</sup>x27;) سبق تخريجه. وقد شرح الشيخ محمد بن علي الشوكاني هذا الحديث في مجلد أسماه: قطر الولي على حديث الولى.

<sup>( ٔ )</sup> فتح الباري ۲۱: ۳٤۷ وانظر قطر الولي ۳۴۵ للشوكاني.

<sup>(&</sup>quot;) عن خطبة منسوبة لعلي رضي الله عنه. أنظر الأولياء والكرامات ٣١ لأبي السمح محمد عبد الظاهر الفقيه رحمه الله.

له، فعين عدوه عدو عبده، وعين معاداة وليه عين معاداته ليسا هما شيئين متميزين. ولكن ليس الله هو عين عبده ولا جهة عداوة عبده عين جهة عداوة نفسه، وإنما اتفقا في النوع)) $^{(1)}$ .

قال الحافظ ابن حجر: ((وقد استشكل وقوع المحاربة وهي مفاعلة من الجانبين مع أن المخلوق في أسر الخالق! والجواب: أنه من المخاطبة بما يفهم فإن الحرب تنشأ عن العداوة، والعداوة تنشأ عن المخالفة.. فكأن المعنى: تعرض لإهلاكي إياه، قال الفاكهاني: في هذا مدر حاربه الله أهلكه. قال الحافظ: ((وإذا ثبت هذا من حانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة، فمن والى أولياء الله أكرمه الله))(1).

## الفرائض أحب إلى الله من النوافل

\*((وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه)) قال الحافظ: ((وفي رواية ابن أمامة: ((ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك..)). قال ابن هبيرة: ((النافلة لا تقدم على الفريضة لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة، فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة، ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت منه إرادة التقرب))(٢) وهذا رد على من جعل النافلة أفضل من الفريضة وأقرب وسيلة إلى الله منها. وقصر الولاية على المتقربين إلى الله بكثرة الأذكار والأوراد والنوافل.

<sup>(&#</sup>x27;) مجموع الفتاوي ۲: ۳۹۱.

<sup>(</sup>۲) الفتح ۱۱: ۳٤۳ – ۳۶۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>"</sup>) الفتح ۱۱: ۳٤٣.

### مذهب الحكيم الترمذي في التقرب (١)

بيد أن الحكيم الترمذي لم يهنأ بالا لذلك فإن هذا لا يتماشى مع مبدئه القاضي بتقرب الولي بالمحاهدات حتى ترتفع درجة ولايته فوق الأنبياء)) كما زعم.

فذهب إلى أن (الفرائض من الصلاة والصوم والزكاة إنما فرضها الله ليحط بها عن العبد الخطايا وليطهره بها... فإن العبد قد يلهو عن العبودة [أي العبادة] ويطيع الهوى ويركب الخطايا والذنوب، فهذه سيئات قد قبحته وشانته، فإذا صلح فالقيام تذلل وتسليم، والركوع خشوع، والسجود خضوع، والجلوس رغبة وضرع، فهذه حسنات تذهب السيئات، وتظهر الزين وتستر الشين). ((وأما الزكاة فقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾(٢) وأما الحج فإن الله أمر بالوقوف ثم قال في أخره ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾(٣) أي يرجعون مغفورين قد حطت عنهم الآثام)). قال: ((فهذه الفرائض فرضها عليهم لتكون دواء للداء الذي حطت عنهم الآثام)). قال: ((فهذه الفرائض فرضها عليهم لتكون دواء للداء الذي اكتسبوه فإذا أقامها فقد تطهر فيصلح للقربة))

#### مناقشة قوله

ومعنى ذلك أن الفرض ليس وسيلة للتقرب إلى الله وإنما هو دافع للإثم والتخلص من أثار الذنوب، مع أن الحديث القدسي بأنه ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إلى الله من أداء ما افترضه عليه!

وقد أخطأ الاستدلال بالآية ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ لأن الآية تتحدث عن التأخر وهو سنة زائدة عن يومي المبيت الواحبين بمنى. ولا يعقل أن يقال في الفرض فمن أتى به فلا إثم عليه ومن تركه فلا إثم عليه.

ثم قوله تعالى: ((ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)) واضح في أن أداء

<sup>(&#</sup>x27;) وهو غير الترمذي المحدث صاحب السنن. وقد أخرجه أهل ترمذ منها وشهدوا عليه بالكفر بسبب كتابة ((ختم الولي)) الذي يفضل فيه الولي على النبي. وأخذ عنه أبن عربي هذه الفكرة. أنظر سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء ١٣: ٤٤١.

<sup>( )</sup> التوبة ١٠٣.

<sup>(&</sup>quot;) البقرة ٢٠٣.

<sup>( ُ )</sup> نوادر الأصول ٢٠٧.

الفريضة هو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. وهذا من يسر الإسلام فما الداعي إلى تعسير الأمر وقصر الولاية على النوافل والأذكار مع أن النوافل شرعت لجبر ما نقص من الفرائض كما في حديث ((أن أول ما يسئل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا كانت ناقصة قال الله للملائكة: ((أنظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به فريضته))(1) فتكون النافلة تابعة للفريضة غير مقدمة عليها ولا أعظم منها.

وباب الولاية مفتوح لعامة الناس وليس للخواص كما امتلأت به كتب التصوف وليس فقط للأئمة كما امتلأت به كتب الشيعة ويؤيد ذلك حديث الرجل الذي أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يزيد على الأركان الخمس شيئا ولا ينقص منها ((أفلح أن صدق)) وفي رواية ((دخل الجنة أن صدق)) (1) فهل يدخل الجنة غير الأولياء؟

ولقد أخذت الاستهانة بالفرائض طوراً آخر عند صوفية آخرين، فقالوا بإسقاط الله التكاليف الشرعية عن أوليائه المقربين وجواز تركهم الفرائض لألهم صاروا من الواصلين. مثال ذلك ما قاله الكمشخانلي الصوفي: ((يبلغ الولي مبلغا يقال له أصحبناك السلامة وأسقطنا عنك الملامة فافعل ما شئت))(").

\* فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به قال ابن تيمية: ((ليس معناه أنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم، وإنما يبقى المقصود بهذه الأعضاء والقوى وهو بمترلتها في ذلك، فإن العبد بحسب أعضائه وقواه يكون إدراكه وحركته، فإذا كان إدراكه وحركته بالحق ليس بمعنى خلق الإدراك والحركة فإن هذا قدر مشترك فيمن يجبه و فيمن لا يجبه))(٤).

أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد أجاب عن هذه الجملة بما يلي:

- أن المعنى كليته مشغولة بي فلا يصغى بسمعه إلا إلى ما يرضيني. الخ.
- أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى: كنت سمعه وبصره في ايثارة أمري

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٤١٣) والنسائي ١: ٢٣٢ والحاكم ١: ٢٦٣ وأبو داود (٨٦٤) وأحمد ٥: ٧٢ (صحيح الجامع ٢٠٧١).

<sup>(&#</sup>x27;) تقدم تخریجه.

<sup>(&</sup>quot;) جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم ٥٨.

<sup>(</sup>ئ) مجموع الفتاوى ٣٩١٢.

- أجعل له مقاصد كأنه ينالها بسمعه وبصره.
- كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله.
- أنه حذف مضاف والتقدير: كنت حافظ سمعه.
- أن يكون معنى سمعه مسموعة لأن المصدر قد جاء . بمعنى المفعول (١).

و لم يرجح الشوكاني شيئا مما ذكره الحافظ غير أنه قال: ((الذي يظهر لي في معنى هذا الحديث القدسي، أنه إمداد الرب سبحانه لهذه الأعضاء بنوره الذي تلوح به طرائق الهداية وتنقشع عنه سحب الغواية. وقد نطق القرآن العظيم بأن الله هو نور السموات والأرض. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه قال: ((رأيت نورا أبى أراه))<sup>(7)</sup> وثبت أنه سبحانه محتجب بالأنوار، وثبت في الصحيحين وغيرهما من دعائه: ((اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا))<sup>(7)</sup> وأي مانع من أن يمد الله سبحانه عبده من نوره فيصير صافيا من كدورات الحيوانية الإنسانية لاحقا بالعلم العلوي سامعا بنور الله، مبصرا بنور الله، باطشا بنور الله، ماشيا بنور الله، وما في هذا من منع أو من أمر لا يجوز على الرب سبحانه وتعالى وقد سأله رسوله صلى الله عليه وسلم وطلبه من ربه.

ووصف الله عباده بقوله: ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٤) وليس في هذا ما يخالف موارد الشريعة.. وقد جعل الله سبحانه الخروج من ظلمات المعاصي إلى أنوار الطاعات خروجا من الظلمات إلى النور)).

((فمعنى الحديث: كنت سمعه بنوري الذي أقذف فيه، فيسمع سماعا لا كما يسمعه أمثاله من بني أدم، وكذلك بقية الجوارح)).

وأنظر في هذا الدعاء الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون نور الله في سمعه وبصره وقلبه وعصبه ولحمه ودمه وشعره وبشره ولسانه ونفسه، بل سأل ربه أن يمده بنوره خلفه وأمامه، فلولا أن لنور الله سبحانه قوة لجميع الأعضاء ما طلبه سيد ولد آدم

<sup>( )</sup> الفتح ٣٤٤١١.

<sup>(</sup> $^{'}$ ) أخرجه مسلم في الإيمان (١٧٨) والترمذي (٣٢٧٨) في التفسير.

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه البخاري في العلم ١: ٣٧ ومسلم (٧٦٣) والموطأ ١: ١٢١ وأبو داود (٥٨).

<sup>(</sup> أ) التحريم ٢٨.

و حير الخليقة))<sup>(۱)</sup>.

#### مسألة التردد:

أما التردد فقد أورد الحافظ فيه كلاما كثيرا لأهل العلم أضعفها ما حمله الخطابي على معنى ((الترديد)) وهو التكرار وحاصل هذا المحمل ((أخراج التردد عن معناه اللغوي إلى معنى لا يلاقيه ولا يلابسه بوجه من الوجوه)) قاله الشوكاني<sup>(٢)</sup> وقال ابن تيمية رحمه الله ((فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض أرادتين، فهو سبحانه يجب ما يجب عبده، ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت، فهو يكرهه كما قال تعالى ((وأنا أكره مساءته)) وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت<sup>(٣)</sup> فسمي ذلك ترددا ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك))(٤).

وبعد استعراض الشوكاني لأقوال العلماء خلص إلى أن التردد ((كناية عن محبة الله لعبده المؤمن أن يأتي بسبب من الأسباب الموجبة لخلوصه من المرض الذي وقع فيه حتى يطول به عمره من دعاء أو صلة رحم أو صدقة، فإن فعل مد له في عمره بما يشاء وتقضيه حكمه، وإن لم يفعل حتى جاء أجله وحضره الموت: مات بأجله الذي قد قضى عليه إذا لم يتسبب بسبب يترتب عليه الفسحة له في عمره مع أنه وإن فعل ما يوجب التأخير والخلوص من الأجل الأول: فهو لابد من الموت بعد انقضاء تلك المدة التي وهبها الله سبحانه له)) فكان هذا التردد معناه: انتظار ما يأتي به العبد مما يقتضي تأخير الأجل أولا يأتي فيموت بالأجل الأول. (°)

<sup>(&</sup>lt;sup>'</sup>) قطر الولي ٤٣٣ - ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) قطر الولى ٤٩٠ وأنظر الفتح ١١: ٣٤٤ - ٣٤.

<sup>(&</sup>quot;) ولأن الله يعلم ما ينتظره بعد موته مما هو خير له من دنياه.

<sup>(</sup>ئ) مجموع الفتاوى ١٠: ٥٠- ٥٩ و٥: ١١٥ و ١١: ٥٥- ٧٦ و١٣٧ - ١٣٤ وقد نقل الألباني خلاصة قول أبن تيمية في هذه المسألة (سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤: ١٩١- ١٩٣.

<sup>(°)</sup> قطر الولي ٥١٥.

#### الفناء الصوفي ووحدة الوجود

وقد وحد بعض الصوفية في هذا الحديث ((كنت سمعه الذي يسمع به)) بغيتهم ووافق عندهم ما استقوه من ينابيع النيرفانا الهندية ونظرية الفيض والإشراق الأفلاطونية. والتي مفادها أن العبد لا يزال يذكر الله حتى يفني عن نفسه وهو ما يسمونه بمقام الفناء والحو. حتى يشهد بأن الذاكر والمذكور صارا شيئاً واحدا، وأن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه، المحب لنفسه (1).

وقد تصدى ابن تيمية لهؤلاء في غالب فتاويه، ورد مزاعمهم بأن هذا الحديث يثبت سائلا ومسئولا لقوله ((ولئن سألني لأعطينه)) كما أثبت ثلاثة: أثبت نفسه ووليه ومعادي وليه أن فالسائل غير المعطي ويستحيل أن يكون الولي ومعادي الولي شخصا واحدا، أو أن يكون المدافع عن الولي ومحارب الولي شيئا واحدا.

ولهذا كان حاصل الولاية عندهم ((تحقيق الفناء في الذات.. فأولها التمكن من الفناء ولهذا كان حاصل الولاية عندهم ولاتحقيق البقاء (٣).

<sup>(&#</sup>x27;) أنظر ما قاله الحافظ في الفتح ١١: ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر الفتاوي ۱۲: ۳٤.

<sup>(&</sup>quot;) معراج التشوق ٣٥ لأبن عجيبة.

## ولاية حتى الفناء

وذكر الجرحاني تعريف الولاية عند بعض الصوفية: ((ألها قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه (۱). وذكر القشيري أقوالاً لبعض مشايخ الصوفية تتضمن إشارات وتصريحات إلى مقام الفناء بالله عندهم. منها:

قال الجنيد: التصوف هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به)). والمحبة توجب انتفاء المباينة، فإن المحب أبدا مع محبوبه.

وقال السري: لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد منهما للآخر: يا أنا.

وقال أبو على الجوزجاني: ((الولي هو الفاني في حاله، الباقي في مشاهدة الحق سبحانه، تولى الله سياسته فتوالت عليه أنوار التوالى)).

وقال الجنيد عن المحبة: دحول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب (١).

<sup>(</sup>¹) التعريفات ٢٢٧.

<sup>( )</sup> الرسالة القشيرية ١٢٤، ١٤٨، ١٤٦، ١١٨، ١٤٥.

<sup>(&</sup>quot;) وهذا يؤيد ما ذكرته سابقا من أن أبواب القرب لا تفتح عند الصوفية إلا بالأذكار والنوافل لا بإقامة الشعائر المفروضة.

<sup>(</sup>ئ) كرسي أهل وحدة الوجود.

<sup>(°)</sup> الرسالة القشيرية ١١٨- ١١٩ وقد زيد في الطبعة التي بيدي حرف (ى) كما ترى في النص ثم رجعت إلى نسخة أخرى بتحقيق الشيخ عبد الحليم محمود فوجدتما (بلا هو) كما كنت أتوقع فالظن أن إضافة هذا الحرف للتمويه وحتى لا يقال إن الخزاز حلولي.

<sup>(</sup>أ) التعريف لمذهب أهل التصوف ١٤٥.

قال: فلا هو إلا هو، عبارة عما إليه الإشارة، وكيفما كان فلا إشارة إلا إليه، بل كلما أشرت فهو بالحقيقة الإشارة إليه) قال: ((وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: صرت سمعه الذي يسمع به...)) إلى أن قا:ل (وإذا كان هو سمعه وبصره ولسانه فهو السامع والباصر والناطق إذن لا غير)). ((وإليه الإشارة بقوله تعالى لموسى عليه السلام: مرضت فلم تعدني...)) ((وختم بقوله: ((فربما نظر الناظر إليه أن ذلك له تأويل كقوله: أنا الحق، وسبحاني<sup>(۱)</sup> وقد آلت هذه الفكرة المقتبسة من رواسب الأديان الهندية القديمة إلى القول بفناء الأنية في عين الألوهية، ثم نفوا المباينة بين الاثنين. ومن المتفق عليه أن أحسن الناس عبادة هي عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يعبد الله عثل هذا الفناء.

(') مشكاة الأنوار '7.

## الولاية عند الصوفية

#### تعريف الولي والولاية:

تعتمد غالب كتب المتصوفة في تعريف الولي على الرسالة القشيرية والتي جاء فيها تعريف الولي على معنيين:

\* أحدهما: فعيل بمعنى مفعول، وهو من يتولى الله سبحانه أمره. قال تعالى: ﴿ وَهُوَ لَيُولَلُ اللهِ سبحانه أمره. قال تعالى: ﴿ وَهُو َ يَتُولَى الصَّالِحِينَ ﴾ فلا يكله إلى نفسه لحظة، بل يتولى الحق سبحانه رعايته.

\* والثاني: فعيل مبالغة من الفاعل، وهو الذي يتولى عبادة الله تعالى وطاعته، فعبادته بحري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان.. فلا يخلق له الخذلان الذي هو القدرة على العصيان).

قال ((وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا... فمن شرط الولي أن يكون معصوماً؟))(١).

وفي هذين التعريفين ما يفيد اشتراط العصمة للولي.

ففي التعريف الأول: ((لا يتركه الله لنفسه لحظة واحدة)).

وفي الثاني: تتوالى عبادته فلا تنقطع ولا يتخللها عصيان.

ومن هنا يمكن ملاحظة نقطة الاختلاف والتباين بين مفهوم أهل السنة في الولي وبين فهم المتصوفة له.

فأهل السنة لا يرون أحدا معصوما غير النبي لا ولي ولا غيره. في حين أن الصوفية يجعلون العصمة شرطا للولي. ومنهم من ينفي الولاية تماما عمن وقع في زلة أو خطيئة، وأبرزهم في ذلك القشيري نفسه (٢).

<sup>(&#</sup>x27;) الرسالة القشيرية ١١٧ وانظر ١٦٠ وانظر جامع الأولياء وأنواعهم وأوصافهم للكشمخانلي ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر لطائف الإشارات ٢٧٤.

#### الولاية أساس التصوف:

لقد قام التصوف على أساس الولاية والولي حتى قال الهويجري وهو أحد أئمة المتصوفة:  $((612 + 100)^{(1)})$ .

وأول من طبق اصطلاح الولاية على أصول التصوف هو الحكيم الترمذي، إذ أن مذهبه كله قائم على الولاية، وأثاره التي خلفها تشهد بذلك منها كتاب ((ختم الأولياء)) ((وسيرة الأولياء))، ((وعمل الأولياء)).

وقد جعل الحكيم الولاية حظاً يختصه الله ويصطفيه لمن يشاء لولايته، كما اصطفى من شاء لنبوته. قال: ((الولي من كتب الله له الولاية وجعل له حظا، فبحظه من الله تعالى بقدر أن يتولاه كما أن النبوة لمن كتب له النبوة وجعل له حظا.

فبحظه من الله تعالى قامت له النبوة... فالمغبوط من تقرب درجته من درجة الأنبياء علوا وارتفاعا.

ثم قال بعد ذلك كلمته التي كانت إحدى بلاياه حين أخرجه أهل بلده من ترمذ. واستغلال الزنادقة لها فقال: ((وقد يكون من الأولياء من أرفع درجة)).

واستدل على مذهبه بقصة لا أصل لها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من رجل اسمه هلال أن يدعو له ويسأل الله له المغفرة، فكان هلال يكرر سؤاله إلى الله أن يغفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الترمذي أن النبي أخبر أن هذا الرجل أحد السبعة الذين كانت تقوم هم الأرض))(٢).

وقد تطورت هذه النظرية عند الترمذي حتى أدت إلى تفضيل الولي على النبي وإحداث رتبة للولي تسمى (خاتم الأولياء) استفادها منه ملاحدة التصوف وفلاسفته أمثال ابن عربي وبن سبعين وغيرهما<sup>(٣)</sup>.

<sup>(&#</sup>x27;) الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية ٧٢.

<sup>(</sup>٢) نوادر الأصول ١٥٧ – ١٥٨ ط. دار صادر - بيروت.

<sup>(&</sup>quot;) أنظر فصل حتم الولاية عند أبن عربي وغيره.

### الولاية عند الغزالي والقشيري

وقد قسم الغزالي مراتب الولاية إلى أربع، قائلا ((بل الرتبة العليا للأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء الراسخين في العلم ثم للصالحين))(١).

فقدم الأولياء- وهم العارفون- على الراسخين الذين أثنى الله عليه ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَّا هُوَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَآئِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ وقوله ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ ﴾ (٢).

ثم قسم الروح إلى بميمية وأمرية. فالبهيمة تختص بالبهائم وبمن هو في مثل حالها من الأنس، والأمرية يختص بما الأنبياء والأولياء، مستدلا على الروح الأمرية بقوله تعالى ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّي ﴾.

كذلك جعل القشيري طائفة المتصوفة صفوة أولياء الله، فضلهم على كافة عباده بعد رسله وأنبيائه $\binom{7}{}$ .

أما العلم وطلبه فلم يكن مرغوبا لدى الداعين إلى التصوف، حتى ذموه وجعلوه عائقا عن سلوك طريق القوم. فقد سئل الدقي عن سؤ أدب الفقراء مع الله فقال: انحطاطهم من الحقيقة إلى العلم (٤).

وروى الغزالي عن الجنيد أنه قال:  $((1-v) \text{ Lange})^{(0)}$  وروى عن أبي سليمان الداراني قوله:  $((1-v) \text{ Lange})^{(0)}$  وروى عن أبي سليمان الداراني قوله:  $((1-v) \text{ Lange})^{(1)}$  ونص طلب الرجل الحديث، أو تزوج، أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا) $((1-v) \text{ Lange})^{(1)}$  ونص ابن عجيبة في فتوحاته الإلهية أن قول الغزالي والقشيري متفق على قبوله عند الصوفية) $((1-v) \text{ Lange})^{(1)}$ .

<sup>(&#</sup>x27;) أحياء علوم الدين ٧/١٥ و ٣٩/١ وأنظر الأربعين في أصول الدين ١٩٥.

<sup>( )</sup> آل عمران ٧و١٨

<sup>(&</sup>quot;) الرسالة القشيرية ٢.

<sup>(1)</sup> الرسالة القشيرية ٢٦٦.

<sup>( )</sup> الإحياء ٤: ٢٣٩.

<sup>(</sup>أ) إحياء علوم الدين ١: ٢١، ٤: ٢٤، ٢: ٢٣٧، ٤: ٢٢٩.

 $<sup>\</sup>binom{\mathsf{v}}{}$  الفتوحات الإلهية ۲۷۱.

#### الولاية عند السهرودي

ويطلع علينا السهرودي واشراقيته الفلسفية برأي لم ((يسبقه إليه أحد من المتصوفة حيث فرق بين طينة الأولياء والأنبياء من جهة وبين الطينة التي خلق الله منها سائر الخلق من جهة أخرى.

قال: ((لما بعث الله جبريل وميكائيل ليقبضا قبضة من الأرض فأبت، حتى بعث الله عزرائيل فقبض قبضته من الأرض، وكان إبليس قد وطئ الأرض بقدميه، فصار بعض الأرض بين قدميه وبعض الأرض بين موضع أقدامه.

فخلقت النفس مما مس قدم إبليس فصارت مأوى الشر. وبعضها الآخر لم يصل إليه قدم إبليس.

فمن تلك التربة أصل الأنبياء والأولياء (١).

ثم وصف الأولياء بأنهم: ((أحساد أرضية بقلوب سماوية وأشباح فرشية بأرواح عرشية، لأرواحهم حول العرش تطوف))(١).

وهناك سهروردي آخر غير عمر بن محمد- صاحب عوارف المعارف- جعل أحباب الله أقل رتبة من أوليائه إذ قال: ((أن الله تعالى ادخر البلاء لأوليائه كما ادخر الشهادة لأحبابه (٣).

كما أن ابن عجيبة جعل الصالحين في مرتبة أدبى من الأولياء، فالصالحون هم الذين ((صلحت أعمالهم الظاهرة واستقامت أحوالهم الباطنة. أما الأولياء فهم أهل العلم بالله))(٤).

 $\binom{7}{}$  آداب المريدين ١٢٥ لعبد القاهر السهرودي ط الوطن العربي. القاهرة.

<sup>(&#</sup>x27;) عوارف المعارف ٤٧ ملحق بالجزء الخامس من كتاب الإحياء ط. المعرفة بيروت.

<sup>( )</sup> عوارف المعارف ٤٢.

<sup>(</sup>ئ) معراج التشوف إلى حقيقة التصوف ٦٥.

#### مقامات الأولياء عند الصوفية

وللأولياء- نيابة مقام الأنبياء- أربعة مقامات:

الأول: مقام خلافة النبوة.

الثاني: مقام حلافة الرسالة.

الثالث: مقام خلافة أولى العزم.

الرابع: مقام خلافة أولي الاصطفاء: أي اصطفاء الأقطاب<sup>(۱)</sup> وكلها كما ترى متعلقة بإرث النبوة وخلافتها.

ثم وضعوا في هذه المقامات تقسيمات أكثر تفصيلا وهذه التقسيمات مبنية على أحاديث لا صحة لها أورد بعضها أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء منها:

للله عز وجل ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم عليه السلام.

ولله في الخلق أربعون قلوهم على قلب موسى صلى الله عليه وسلم.

ولله في الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم صلى الله عليه وسلم.

ولله في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل صلى الله عليه وسلم.

ولله في الخلق ثلاثة قلو بهم على قلب ميكائيل صلى الله عليه وسلم.

ولله في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام.

فإذا مات الواحد أبدل الله عز وجل مكانه من الثلاثة.

وإذا مات من الثلاثة أبدل الله تعالى مكانه من الخمسة.

وإذا مات من الخمسة أبدل الله تعالى مكانه من السبعة.

وإذا مات من السبعة أبدل الله تعالى مكانه من الأربعين.

وإذا مات من الأربعين أبدل الله تعالى مكانه من الثلاثمائة.

وإذا مات من الثلاثمائة أبدل الله تعالى مكانه من العامة.

فبهم يحيي ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء)) انتهى (٢). ثم رتبوا للأولياء ألقابا وجعلوا لصاحب كل مرتبة وظيفة كونية في الأرض. وجعلوا لهم في القدرة والتصرف ما لا يجوز

\_

<sup>(</sup>١) جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم ٥-٦ للشيخ أحمد ضياء الكمشخانلي ط الخانجي- مصر.

<sup>( )</sup> حلية الأولياء ٩١.

أن يتصف به إلا الله وحده.

\*فالنقباء ثلاثمائة: وهم الذين نقبوا الكون وخرجوا إلى فضاء شهود المكون ومسكنهم المغرب.

\*والنجباء سبعون: وهم السابقون إلى الله تعالى وسموا بذلك لنجابتهم ومسكنهم مصر. \*والأبدال أربعون: ((الأبدال)) ومسكنهم الشام.

\*والرجبيون اثنا عشر: ومقامهم موسمي فلا يكون لهم مقام إلا في شهر رجب ثم يفقدون ذلك الحال وهم النقباء(١).

\*والأخيار سبعة: وهم السياحون في الأرض.

\*والأوتاد أربعة: موزعون على أربع زوايا من الكون ليكونوا ركنا له.

\*والحواريون اثنان: وكان منهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير.

\*والقطب أو الغوث: ويكون واحدا وهو القائم بحق الكون والمكون.

<sup>(&#</sup>x27;) جامع كرامات الأولياء ١: ٤٠ و ٤٩.

#### مزايا هذا القطب ومؤهلاته

وللقطب الخلافة الباطنة وروحانية الكون الذي عليه مداره.

- \*المزية الأولى: له أن يكون متخلقا بأخلاق الرحمة.
- \*المزية الثانية: أن يمد بمدد العصمة.. ويقال لها: الحفظ.
- \* المزية الثالثة: أن يكون خليفة الله في أرضه، أميناً على عباده بالخلافة النبوية، قد بايعته الأرواح وانقادت إليه الأشباح.
  - \*المزية الرابعة: أن يكون نائباً عن الله في تصريف الأحكام.
- \* المزية الخامسة: أن يمد بمدد حملة العرش من القوت والقرب، فهو حامل عرش الأكوان كما أن الملائكة حاملة عرش الرحمن.
  - \*المزية السادسة: أن يكشف له عن حقيقة الذات فيكون عارفا بالله معرفة العيان.
    - \*المزية السابعة: أن يكشف له عن إحاطة الصفات الكائنات.

\*المزية الثامنة: أن يكرم بالحكم والفصل بين الوجودين: أي بين الوجود الأول قبل التجلي وهو المعبر عنه بالأزل القديم، وبين الثاني الذي وقع به التجلي والفصل بينهما (١) [إشارة منه إلى وحدة الوجود].

وهكذا انطمست الولاية بمفهومها القرآني. وحلت محلها مفاهيم باطلة جعلت للأولياء مراتب تصل إلى حد الألوهية كالغوث والقطب الذي يحوز عليه لقب الغوث حينما يصير مستغاثاً به (۲).

ويرد ابن تيمية هذه المراتب بألها لم ترد في كتاب ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تستند إلى أحاديث موضوعة مكذوبة (٣).

وأبعدها عن الوضع حديث ((الأبدال في أمتي أربعون)) وهو منقطع الإسناد، فأبعدها عن الوضع لم يقرب إلى درجة الصحيح.

وكذلك يرد هذه التقسيمات أن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في مقتبل

<sup>(&#</sup>x27;) عن كتاب معراج التشوف لابن عجيبة ٦٥-٦٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر التعريفات للجرجابي ١٤٢.

<sup>(&</sup>quot;) مجموع الفتاوي ۱۱: ۲۳۳.

الدعوة كانوا قلة لم يزيدوا على السبع وكان فيهم أبو بكر وفي فترة أخرى صاروا أقل من أربعين وفي فترة أخرى الثلاثمائة قبل محمد أربعين وفي فترة أخرى أقل من ثلاثمائة فأين كان القطب والأبدال والثلاثمائة قبل محمد حين كان عامة الناس كفرة.

وأين كانوا زمن إبراهيم عليه السلام حينما كان مؤمنا وحده وزوجته كما جاء في صحيح البخاري أنه قال لها: ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك (١).

فهذه المراتب إنما هي من جنس أقوال الشيعة في ((بابهم)). وهي مأخوذة عن الإسماعيلية في مراتب أئمتهم كالسابق والتالي والناطق والأساس والجسد<sup>(۱)</sup> والاختلاف ليس إلا في التسمية.

وهكذا أصبح العالم تسيره مملكة هرمية تبدأ من القطب مرورا بالأنجاب والأبدال والأوتاد يتصرفون في الأكوان: مملكة هرمية وهمية لا تنفع ولا تضر.

#### كيف تنال مرتبة الولاية عند الصوفية

وهناك عدة طرق لنيل مرتبة الولاية عند الصوفية أهمها:

\*الخلوات والجوع وترك الأهل والولد والخروج إلى البوادي.

\*نيل الولاية عن طريق الشيخ المرشد. وقد قرروا أن ((من لا شيخ له فشيخه الشيطان)) $^{(7)}$ .

#### الخلوة

أما الخلوة فتقتضي عندهم ترك الأهل والمال والولد فإلهم شواغل وحجر عثرة أمام طريق الولاية فروى أبو طالب المكي أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يربي أحدكم جرو كلب خير من أن يربي ولدا)). وحديث: ((إذا كان بعد

<sup>(&#</sup>x27;) البخاري مناقب الأنبياء ٤: ١١٢ باب قوله تعالى ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل والمسائل ١: ٦٠- ٦٦ ومجموع الفتاوي ١١: ٤٣٩- ٤٣٩.

<sup>(&</sup>quot;) الفجر المنير ٦٨ قلادة الجواهر ١٧٧.

المائتين أبيحت العزوبة لأمتي) (١). وروى أبو نعيم عن رياح القيسي أنه قال: ((لا يبلغ الرجل منازل الصديقين حتى يترك زوجته كألها أرملة، وأولاده كألهم أيتام ويأوي إلى منازل الكلاب) (٢). وقال أبو عبد الله الرملي: ((ليكن خدنك الخلوة، وطعامك الجوع.. فإما أن تموت وإما أن تصل إلى الله (٣).

ويحكي الجنيد أنه ما أخذ التصوف عن ((القيل والقال)) ولكن عن الجوع وترك الدنيا)) (٤) ويؤكد أبو يزيد البسطامي أنه ((ما نال المعرفة إلا ببطن جائع وبدن عار)) (٥). ويثني الداراني على رهبان النصارى لإيثارهم الخروج والمشقة وقطع البراري فيقول: ((ما قووا على ما هم فيه من المفاوز والبراري إلا بشيء يجدونه في قلوهم)) (١) لذا كانت له هم أسوة حسنة لمن كان يرجو الرهبانية المبتدعة.

### خدمة الشيخ طريق الولاية

وطريق الولاية مسدود إلا على يد الشيخ الموصل المرشد، والسبيل إلى نيلها يمر عبر خدمة الشيخ وقضاء حوائجه، يؤكد ابن عجيبة ذلك فيقول بأن ((الشيخ الغزالي والشيخ عبد الله الوازي وغيرهما من الأولياء ما نالوا مرتبة الولاية وكمال الصلاح إلا بخدمة مشايخهم))(٧).

ويحذر هو والصيادي من التجرؤ على سلوك طريق الولاية من غير شيخ فيقول رواية عن غيره ((لو كان الرجل يوحي إليه و لم يكن له شيخ لا يجيء بشيء)) (^). ويحرم على المريد تغيير الشيخ والتتلمذ على يد شيخ آخر لأنه ((كما أن الله لا يغفر أن يشرك به

(") الرسالة القشيرية ٥١.

<sup>(&#</sup>x27;) قوت القلوب ٢٣٩ط دار صادر بيروت اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢: ١٧٨ للسيوطي والموضوعات لابن الجوزي ٢: ٢٧٩ والعلل المتناهية ٢: ١٤٨ له أيضا.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٦: ١٩٤.

<sup>( )</sup> الحلية لأبي نعيم ١٠: ٢٧٨.

<sup>(°)</sup> الرسالة القشيرية ١٤٢.

<sup>(</sup>أ) حلية الأولياء ٩: ٢٧١.

 $<sup>\</sup>binom{\mathsf{V}}{\mathsf{O}}$  معراج التشوف إلى حقائق التصوف  $\binom{\mathsf{V}}{\mathsf{O}}$ 

<sup>(^)</sup> الفتوحات الإلهية  $^{4}$  سلاسل القوم للصيادي  $^{4}$ ط السعادة – مصر.

فكذلك الأشياخ لا يسامحون المريد في شركته معهم غيرهم)) وكما أنه لم يكن للعالم إلهان.. فكذلك لا يكون للمريد شيخان))(١) قاله الشعراني، والنظر إلى وجه الشيخ عندهم عبادة وخير للمريد من عبادة خمسين سنة (٢).

\*ومن أهم الآداب مع الشيخ ((أن تتخيله دائما وكأنه أمامك وخاصة عند الذكر وهذا من أهم المقامات ويسمونه بـ ((مقام الرابطة)) أي الرابطة بين المريد والشيخ. ومن لم يتخيل صورة شيخه فلا تتم له الرابطة ولا يحصل له مطلوبه))(7).

\*ومن الآداب ((تقبيل يد الشيخ ثم رجله، ثم... فهو من أحسن التعظيم))(١٤).

\*ومنها ألا ينكر عليه ما ظهر منه من صنعة عيب، فلر. كما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد ويكون مراد الشيخ بذلك امتحانه، كما وقع لبعضهم أنه دخل على شيخه فرأى عنده امرأة جميلة يلاعبها ويعانقها ويجامعها، فخرج منكرا على شيخه فأخذ منه الشيخ جميع ما استفاده منه، ومع ذلك فالمرأة لك تكن سوى امرأة الشيخ وزوجته جعلها الشيخ امتحانا للمريد))! (٥).

و كان مما من الله به على الشعراني على حد قوله ((كسر قفص طبعي (٦) حتى صرت لا ( ) النساء الأجانب آداب الجماع)) (٧).

<sup>(&#</sup>x27;) لطائف المنن ٣٣٤-٣٣٥.

<sup>(</sup>١) لطائف المنن ٢٢٥.

<sup>(&</sup>quot;) جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم ٧٧ تنوير القلوب ٤٩٤ و ٥١٩ في معاملة علام الغيوب.

<sup>( )</sup> الفتوحات الإلهية ٢١٨.

<sup>(°)</sup> قلادة الجواهر ۲۷۸.

<sup>( )</sup> أي زوال الحياء منه.

 $<sup>\</sup>binom{\mathsf{v}}{\mathsf{b}}$  لطائف المنن ۲۱ه.

## شروط الولاية عند الصوفية

### الكرامة عندهم من شروط الولاية

على أن بعض المتصوفة يرى اشتراط حصول كرامة للولي ويتمثل هذا الرأي عند الشعراني القائل ((إن من شرط صحة بداية المريد في دخوله الطريق أن يمشي على الماء والهواء وتطوى له الأرض ومن لم يقع له ذلك فليس له في مقام الإرادة قدم))(١) . وبعضهم يرى أن ظهور الكرامة دلالة على الولاية والصدق لأن الكاذب لا تظهر عليه الكرامة (7).

وذكر اللقاني على شرح جوهرة التوحيد أن ((من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق) $\binom{n}{2}$ .

ومن هذا المبدأ تغلغل كثير من الدجالين بين جهال الأتباع وادعوا الولاية والصدق وأظهروا لهم من المخاريق والحيل ما توهموا أنه كرامة، فقد علمهم القشيري أن ظهور الكرامة يستحيل على الكاذب.

وهذا حق ولكن ههنا أحد احتمالين:

\* الأول أن يكون وليا صادقا لكن لبس عليه الشيطان وأوهمه ما يشبه الكرامة.

\* الثاني أن يكون كاذبا يدعي الكرامات ويأتيها أمام أعين الناس لكنه يفعل ذلك بمساعدة شيطان يستعمله طعما ليوقع به الناس في الشرك.

وهذا الثاني يستدل به من كلام كثير من المتصوفة فقد روى أبو نعيم في الحلية أن أبا يزيد البسطامي كان يقول ((لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة (٤). الشريعة (١).

<sup>(&#</sup>x27;) لطائف المنن ٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ١٥٨ – ١٥٩.

<sup>(&</sup>quot;) جوهرة التوحيد ١٥٣ ط. دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>( )</sup> حلية الأولياء ١٠: ٤٠.

والقشيري نفسه يروي عن البسطامي أن رجلا قال له ((فلان يمشي في ليلة إلى مكة فقال: الشيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى المغرب في لعنة الله))(١).

يقول ابن تيمية: ((يجوز أن يشتبه على الولي بعض أمور الدين، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها كرامات وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان وإن لم يخرج بذلك على ولاية الله تعالى))(٢).

لكن المتصوفة لم يلتفتوا إلى هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ وهو احتمال أن تكون الكرامة خدعة من الشيطان ولم يتنبهوا إلى أن الكشف قد يكون خدعة شيطانية أيضا، وإنما سلموا بكون ذلك كرامة مع ألهم رووا عن شيوخهم رؤية ومقابلة رجال عجيبي الخلقة وأخذهم الحكمة عنهم واعترف بعضهم ألهم من الجن ومع ذلك مضوا تحت هذه المكيدة.

مثال ذلك ما حكاه أنه رأى فجأة رجلاً فقال: أبا القاسم متى تصير النفس داءها دواؤها؟ فقال الجنيد: إذا خالفت هواها ثم قال له الجنيد: من أنت؟ فقال: أنا فلان الجني جئتك من المغرب، ثم ودع الجنيد بحكمة صوفية قائلا: لا تكن عبد الله حقا وأنت لشيء سواه مسترقا، ثم غاب عنه (٣).

ولهذا كان السلف يعلمون هذه الخديعة الشيطانية ويحذرون منها.

ففي صحيح مسلم أن ابن مسعود قال ((إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث))(3).

ويذكر ابن تيمية نماذج لما تفعله الشياطين ببعض الجهال من الصالحين فيقول: ((والذين تحملهم الجن وتطير بهم من مكان إلى مكان أكثرهم لا يدري كيف حمل، بل يحمل الرجل إلى عرفات ويرجع وما يدري كيف حملته الشياطين.. أو يوقعونه بذنب ويغرونه بأن هذا من كرامات الصالحين، وليس هو مما يكرم الله به وليه بل هو مما أضلت به الشياطين

<sup>(&#</sup>x27;) الرسالة القشيرية ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٤٨ - ٤٩.

<sup>(&</sup>quot;) الحلية لأبي نعيم ١٠: ٢٧٥ - ٢٧٥.

<sup>(</sup>ئ) أخرجه مسلم رقم  $\gamma$  باب النهي عن الرواية عن الضعفاء.

وأوهمته أن ما فعله قربة وطاعة (١) وكثير من أهل العبادة والزهد من يأتيه في اليقظة من يقول أنه رسول الله، ويظن ذلك حقا... وكذلك يأتي كثيرا من الناس في مواضع ويزعم أمامهم أنه الخضر، فيعتقد أنه الخضر وإنما كان جني من الجن.

ولهذا لم يجترئ الشيطان على أن يقول لأحد من الصحابة أنه الخضر ولا قال أحد من الصحابة أني رأيت الخضر، وإنما وقع هذا بعد الصحابة وكلما تأخر الأمر كثر حتى أنه يأتي اليهود والنصارى ويقول أنه الخضر، ولليهود كنيسة معروفة بكنيسة الخضر، وكثير من كنائس النصارى يقصد هذا الخضر (٢).

ولذلك يزعم بعض المتصوفة ألهم تلقوا مبادئ طريقتهم عن الخضر الذي أخبر شيخهم بكيفية الذكر كالنقشبندية الذين يزعمون أن الخضر علمهم كيفية الذكر الخفي وهو الانغماس في الماء وذكر الله فيها (٣) وقد كان المعلم في الحقيقة شيطاناً.

(') النبوات ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) النبوات ۲۷۳ – ۲۷۶

<sup>(&</sup>quot;) المواهب السرمدية٧٧، والأنوار القدسية ١١١١ – ١١٢.

#### الكرامات والخوارق الشيطانية

## تعريف الكرامة لغة

قال في القاموس المحيط(١).

والكرم: ضد اللؤم.

وأكرمه كرمه: عظمه ونزهه، والكريم: الصفوح

ورجل مكرام: مكرم للناس.

وأكرمه يكرمه: ويقال في التعجب: ما أكرمه لي قاله في مختار الصحاح (٢) أضاف (وهو شاذ لا يطرد في الرباعي، قال الأخفش: وقرأ بعضهم ﴿ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾. (٣) بفتح الراء أي من إكرام، وهو مصدر كالمخرج والمدخل انتهى.

بالجملة فالكرامة ضد الإهانة. بدليل الآية السابقة.

#### تعريف الكرامة اصطلاحا

يعرفها كثير من العلماء وأهل الأصول وغيرهم من المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم بر (الأمر الخارق للعادة، ويظهر على يد عبد صالح غير مدع للنبوة غير مقرون بالتحدي (أ). ويفرقون بينها وبين المعجزة بفارق عدم التحدي في كرامة الولي، بخلاف معجزة الرسول المقرونة بالتحدي للدلالة على صدقه.

هذا ما درج عليه الأكثرون. غير أن هذا التعريف لا يخلو من نقد في بعض ثناياه (٥) إذ أنه يفضي إلى نتائج خاطئة. وهذا النقد يتناول ما يلي:

\* أن وضع الكرامة والمعجزة بمستوى واحد خطأ، إذ لا بد أن يكون هناك فرق بينهما.

<sup>(&#</sup>x27;) القاموس المحيط ٤: ١٧٢ - ١٧٢.

<sup>( )</sup> مختار الصحاح ٥٦٨.

<sup>(&</sup>quot;) الحج ١٨.

<sup>(</sup>أ) الفقه الأكبر ٧٤، المواقف في علم الكلام للايجي ٣٧٠ ط، علام الكتب، لوامع الأنوار البهية ٢: ٣٩٢ ط مكتبة أسامة، الإرشاد للجويني ٣٠٢ ط الخانجي، التعريفات ١٦١ للجرجاني.

<sup>(°)</sup> وأفضل كتاب يتضمن نقداً علمياً لهذا التعريف هو كتاب النبوات لابن تيمية.

\* أن كرامة الولي تكون للتحدي أيضاً، لاسيما إذا تحدى بها الولي الكفار لإثبات دين الإسلام وصدق ما جاء به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم.

\* أن كثيراً من المعجزات قد حصلت للأنبياء ولنبينا صلى الله عليه وسلم ولم تكن مقرونة بالتحدي كالإخبار عن علامات الساعة وما سيكون في أمته من بعده. وخروج الماء من بين أصابعه وتسليم الحجر عليه وتكليم الجذع في يده.

\* أن التوفيق لإتباع السنة واجتناب البدعة والمداومة على العبادة مع الإخلاص فيها هو من أعظم الكرامات. ولهذا روي عن الشاذلي أنه قال: ((ما ثم كرامة أعظم من كرامة الإيمان ومتابعة السنة، فمن أعطيها وجعل يشتاق إلى غيرها فهو مغتر كذاب))(١) وعن الشافعي وغيره ألهم قالوا: ((لو نظرتم إلى رجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للسنة وحفظه للحدود وأداءه للشريعة)). فهذا هو القانون الذي يميز به الكرامة وبين الخديعة الشيطانية.

#### موقف الفلاسفة من الخوارق

ويذهب الفلاسفة إلى أن خوارق العادات التي للأنبياء والأولياء عبارة عن قوة نفسية يتصرف بها النبي أو الولي في هيولي العالم كما أن العائن<sup>(٢)</sup> له قوة نفسانية يؤثر بها في المعين. (أي المصاب).

فالفلاسفة لا يعرفون صراع الجن للإنس وأن الجني يتكلم على لسان الإنسي وأن بينه وبين السحر ارتباطا. ولم يعرفوا الملائكة ولا الجن، فظنوا أن هذه الخوارق من قوى النفس. ثم قالوا بأن الفرق بين النبي والساحر أن نفس النبي زكية تأمر بالخير، وأن نفس الساحر خبيثة تأمر بالشر(٣).

<sup>(&#</sup>x27;) نور التحقيق من أعمال الطريق ١٣٣، طبقات الشعراني ٢: ٧.

<sup>(</sup>٢) أي صاحب العين الحاسدة.

<sup>(&</sup>quot;) أنظر الصفدية ١: ٧ و١٤٣ والنبوات ٢١٠.

#### ابن تيمية يبين أنواع الخوارق

وللرد عليهم قسم ابن تيمية أنواع الخوارق إلى ثلاثة أنواع:

منها ما هو من جنس الغناء عن الحاجات البشرية كالاستغناء عن الأكل والشرب مدة. ومنها ما هو من جنس العلم الخارج عن قوى البشر كالإخبار عن الغيوب.

ومنها ما هو من حنس المقدورات الخارجية عن قدرة البشر كالزلازل ونحوها. فهذا كله خارج عن قوى النفس.

ثم طالب الفلاسفة بالدليل على كون هذه الآثار من قوى النفس، وذكر بأن من هذه الآثار أموراً كثيرة يعترفون بأنه يمتنع كولها من آثار النفوس كالخوارق الخارجة عن قوى النفس، مثل إحياء الموتى من الآدميين والبهائم، فإن قوى النفس عندهم لا تفعل شيئا كهذا، وكذلك الطوفان الذي أغرق أهل الأرض. وإرسال الريح العقيم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وأما سبب انقلاب العصاحية، وخروج الناقة من الأرض فهم معترفون أيضا بأنه غير ممكن ولا يمكنهم إحالة سببه على قوى النفس (۱) وكما نرى فإن هذه النظرية تنم عن قصور فهم بالطبيعات والبديهيات وجهل بالدين، وتؤدي التكذيب بمعجزات الأنبياء، مثلما أدت إلى تكذيب الوحى الحقيقي، واعتباره خيالات نفسية.

## موقف المعتزلة من الكرامة

وقد أنكر المعتزلة كرامات الأولياء جملة وتفصيلا، وفي مقدمتهم القاضي عبد الجبار وكذلك الجبائي، وذلك انسجاماً مع عقليتيهما الاعتزالية فقال الأول منهما ((فلا كرامة لولي أو صحابي (٢) وذلك كرد فعل مفرط في مقابل إفراط الصوفية في ادعاء الكرامات.

ويذكر لنا أحد المعتزلة المحدثين أن سلفه من المعتزلة ((بلغت بهم عقلانيتهم حداً أنكروا معها بعض المعجزات التي حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم و منها معجزة انشقاق القمر الأمر الذي أثار الجدل والحلاف بين النظام والقاضي حيث شك النظام (٣) في إمكانية وقوعها من خلال الواقع التجريبي الذي يؤكد الظواهر وارتباطها الزمني كحدث عام،

<sup>(&#</sup>x27;) الصفدية ١: ١٨١ - ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) المغنى التنبؤات والمعجزات ١٥: ١٤٤ وانظر ١٦: ١٥٢- ٤١٤.

<sup>(&</sup>quot;) هو القاضي عبد الجبار من كبار المعتزلة.

مؤكدا أنه لو أنشق القمر كما قيل لعلم بذلك عموم الناس غربا وشرقا لمشاهدةم له (۱). ورد القاضي عليه بأنه يمكن القول بأن الغيوم قد حجبت الناس عن رؤية الانشقاق (۲). ومع هذا فقد جعل إنكار المعتزلة للكرامات يتسم بقدر كبير من الموضوعية والعقلانية في تخليص الفكر الإسلامي من ميثولوجيا السلف الصوفي، كما أنها تعزز النبوة . كما تمثله من التعاليم الشرعية وما تقوم عليه من تأسيس إعجازي ينفرد بذاته لا يقبل المشاركة معه (۳).

وفي قوله نظر، فإن إنكار الكرامات لا يعزز النبوة بل يطعن بما جاءت به من عند الله كقصة مريم التي حكى القرآن أنه كانت تأتيها فاكهة الشتاء في فصل الصيف، وغيره مما وقع للصحابة.

وقد كان بالإمكان معالجة إفراط المتصوفة بطريقة لا تؤدي إلى التفريط من جانب

لقد ظن المعتزلة أن لا خارق للعادة إلا لنبي، لكونه الآية على صدقه، فالتزموا إنكار الخوارق التي تقع للصالحين وأنكروا أن يكون للسحر تأثير خارج عن العادة مثل أن يموت ويمرض بلا مباشرة شيء، وأنكروا الكهانة وأن تكون الجن تخبر ببعض المغيبات (٤). ثم اضطروا إلى إنكار وتكذيب ما يأتي به الدجال من المخاريق قائلين: ما معه إلا التمويه كما قالوا في السحر والكهانة (٥).

<sup>(&#</sup>x27;) العقل والحرية ٣٥٠-٣٥١ د. عبد الستار الراوي ط . المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت .

<sup>( )</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(&</sup>quot;) نفس المصدر ٣٤٩.

<sup>(</sup>أ) أنظر النبوات ١٠٢ ط. الكتب العلمية -بيروت.

<sup>(°)</sup> أنظر النبوات ٢١٦.

# موقف الأشاعرة من الكرامة ومفهوم حرق العادة عندهم

ثم جاء الأشاعرة بعد المعتزلة فوافقوا أهل السنة في أصل ثبوت الكرامة لكن لم يفرقوا بينها وبين المعجزة من جهة، وبينها وبين السحر من جهة أخرى، جاعلين الكل خرق عادة، فقيل لهم: فميزوا بين هذا وبين المعجزات فقالوا لا فرق<sup>(۱)</sup> ثم حاولوا بعد ذلك التفريق بفروق ضعيفة لا يحصل بها التفريق مثل قولهم:

\* الفرق بين المعجزات والكرامات أن الأنبياء مأمورون بإظهارها والولي يجب عليه سترها<sup>(۱)</sup> قال أبو علي الروزباري ((كما فرض الله تعالى على الأنبياء إظهار المعجزات: فرض على الأولياء كتمان الكرامات<sup>(۱)</sup>.

\* ولهم تفريق آخر وهو أن ((معجزات الأنبياء واحبة لألهم مبعوثون إلى الخلق فالناس في حاجة إلى معرفة صدقهم ولا يعرف صدقهم إلا بالمعجزة (٤).

\* وقال القاضيان أبو بكر وأبو يعلى ومعظم المتكلمين أن معجزة النبي يتحدى بها فلا يكون له معارض مشترطين لذلك بشرطين:

\* أحدهما: أن تكون معجزة النبي مقترنة بدعوى النبوة فإن ادعاها كاذب لم تكن له معجزة. تفريقاً بينها وبين الكرامات.

\* وثانيهما: أن لا يقوى أحد على معارضتها. تفريقاً بينها وبين السحر.

<sup>(</sup>١) النبوات ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) الرسالة القشيرية 104 - 109 قاله أبو بكر بن فورك.

<sup>(&</sup>quot;) الرسالة القشيرية ١٥٩ جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم ٢٧٧.

<sup>( ُ )</sup> الرسالة القشيرية ١٥٩.

#### مناقشة هذه التعريفات

\* فالتعريف الأول وهو ستر الولي للكرامة غير لازم بالضرورة، بل يتعارض مع أحوال كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم ممن حصلت لهم كرامات أظهروها مثل ما وقع لخالد بن الوليد حين شرب السم أمام الناس، ومثل مناداة عمر لسارية وهو يخطب أمام الناس، وكذلك دحول أبي مسلم الخولاني النار علانية أمام الناس فصيرها الله له برداً وسلاماً. ومشي العلاء بن الحضرمي على الماء أمام الناس، وكذلك الغلام الذي أتى الراهب وترك الساحر(۱).

\* أما التعريف الثاني وهو أن معجزات الأنبياء واجبة لتصديقهم، وأن صدقهم لا يعرف إلا بها: جاعلين من وجوب المعجزة فرقاً بينها وبين الكرامة التي ليست واجبة فيقال: إن هذا لا يلزم اشتراطه أيضاً، فكم من نبي لم تظهر على يديه معجزة. مثل لوط ونوح وغيرهما. وإنما حصلت المعجزة الإلهية بإهلاك قومهما من غير أن يمهلوا حتى يروها ليصدقوا، بل كان هلاكهم بها.

ثم إن كثيرين آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من غير حاجة إلى معجزة لتصديقه، فقد آمن به النجاشي و لم يكن رآه بعد، وكذلك هرقل بعد السؤال عن صفاته وسيرته، وكان بعضهم يأتيه ويقول: ألله أرسلك؟ فيقول له: نعم، فيؤمن به ويرجع إلى قومه فيسلمون جميعهم وهم لم يروا معجزة.

\* أما التعريف الثالث وهو أن النبوة مقرونة بالتحدي وأن الكرامة غير مقرونة بالتحدي، فمن المعجزات النبوية ما لم يكن مقرونا بالتحدي كإحباره بالمغيبات ((لا تقوم الساعة حتى.. ويأتي على الناس زمان...)) وإحباره عن البقرة التي ستتكلم، وقد حصل ذلك بعد موته وعلامات الساعة وكذلك تسبيح الحصى في يده وتكثير الطعام وانتقال الشجرة وحنين الجذع بين يديه.

\* ثم إن نزول القرآن في أول الأمر (وهو أعظم المعجزات وأدومها) لم يكن مقرونا بالتحدي فإن أول آيات ﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ فلما قالوا إنه افتراه تحداهم(٢)،

<sup>(&#</sup>x27;) انظر النبوات ٤.

<sup>(</sup>۲) انظر النبوات ۱۹۶.

## وقال ﴿ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ﴾ ﴿فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورَ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ ﴾.

\* ومن الكرامات التي وقعت للصحابة والتابعين ما كان للتحدي كشرب خالد بن الوليد للسم إذ لم يضره ذلك، وكانت سببا في دخول كثيرين في الدين.

فثبت أن دعوى التفريق بضابط التحدي ممتنع فلا يحصل به تفريق ولا يوافق قرائن أحوال نبينا والصحابة وغيرهم.

ولذلك عدل الشهرستاني عن هذه الطريقة وانتقدها في كتاب ((الملل)) معتبرا أن الله يظهر المعجزة على يد أنبيائه سواء تحدوا أم لم يتحدوا، وأن التحدي لا معنى له (۱) ثم جوز أن يخلق الله الآيات على يد الكذابين المدعين للنبوة وهذا ما جوزه ابن تيمية أيضا ذاهبا إلى أنه ((يمكن أن يخلق الله على يد الكاذب ما يدل على صدقه وليس بدليل، مثل خوارق السحرة والكهان كما كان يجري لمسيلمة والعنسي وغيرهما، لكنها ليست دليلا على النبوة لوجودها معتادة لغير الأنبياء، وليست خارقة لعادة غير الأنبياء؛ بل هي معتادة للسحرة والكهان).

فالتفريط ممن ظنها دليلا لا سيما وأنها دليل على كذب صاحبها فإن الشياطين لا تقترن إلا بكاذب (٢١ تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ ٢٢١ تَنزَّلُ عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ ٢٢١ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ (٣).

وعند الأشاعرة أن الساحر أو الكاهن إذا أتى الخوارق يدعي بها النبوة فإن الله يمنعه منها، أما إذا لم يدع النبوة فخوارقه مثل معجزات النبي، اللهم إلا ما منع منه دليل سمعي كامتناع أن يقلب الساحر العصاحية حقيقة (أ). ثم قالوا ((لو أدعى الساحر والكاهن النبوة لكان الله ينسيه الكهانة والسحر و لكان له من يعارضه لأن السحر والكهانة معجزة عندهم (٥).

وهذا الكلام لا رصيد له في الواقع، بل الواقع يخالفه، فلماذا لم يمنع الأسود العنسي

<sup>(&#</sup>x27;) الملل والنحل للشهرستاني ٣: ٢٥.

<sup>( )</sup> النبوات ٢٤٤.

<sup>(&</sup>quot;) الشعراء ٢٢٢.

<sup>(</sup>ئ) النبوات ١٩٤ – ١٩٥.

<sup>(°)</sup> النبوات ١٩٧.

وبابا الرومي ومسيلمة ومكحول الحلبي والحارث الدمشقي من مخاريقهم التي لبسوا بها على الجهال؟(١).

وكيف يمضي الدجال غدا بمخاريقه التي تجعل الناس يلتفون حوله ويتبعونه؟ .

ثم هب أن واحدا ادعى النبوة وأتى بالمخاريق، هل نؤمن بنبوته؟.

ذكر ابن تيمية أنه ((لو ادعى رجل النبوة وأتى بالخوارق فإنه يصير نبيا عندهم. لكن هذا الكذب لا يمكن أن يحصل، بل يمكنه ادعاء الألوهية ولكنه لا يقدر على ادعاء النبوة مع الإتيان بالخوارق (٢).

\* فالقسم الثاني من التعريف الثالث وهو ((الخلو عن المعارضة)) وزعمهم أن جميع خوارق السحرة والكهان يجوز أن تكون معجزة لنبي لكن إذا كانت المعجزة له لم يمكن معارضتها (٣) وإذا دعاها كاذب قيض الله له من يعارضه.

وهذا معارض بادعاء مسيلمة والعنسي وغيرهما فإنه لم يكن من معارض لهم ثم متى يتم تقييض المعارض؟ فقد يطول ظهور المعارض كما كان الأمر لمسيلمة والعنسي، وكما سيكون للدجال، فهل نعتبر من آمنوا بهم واتبعوهم قبل ظهور المعارض معذورين في هذا الإتباع؟

إن هذا اعتقادهم هذا مفض إلى مخاطر جسيمة لا سيما إذا ابتلاهم الله بظهور الدجال الذي يدعي النبوة أولا ثم الألوهية ثانيا مع ألها ستكون مقرونة حينئذ بالخوارق وتخلو من المعارضة ولو إلى فترة مؤقتة قد يموت خلالها من اتبعه قبل مجيء المعارضة.

أمر آخر وهو أن صاحب المعجزة الكاذب قد يأتي بخوارق لا يقدر من حوله على معارضتها. ربما كانت معتادة وغير خارقة في مكان آخر أو زمان آخر، وهذا عندهم لا يعتبر معارضة.

((فأن المعتبر عندهم خرق عادة من أرسل إليهم، وعلى هذا فإذا أرسل لرسول، إلى بين إسرائيل ففعل ما لم يقدروا عليه كان آية، وإن كان ذلك مما يقدر عليه العرب ويقدر عليه السحرة والكهان، وصرحوا بأن السحر الذي قال الله فيه ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى

<sup>(&#</sup>x27;) راجع النبوات ١٠٦.

<sup>( )</sup> النبوات ١٠٤.

<sup>(&</sup>quot;) النبوات ١٩٥.

يَقُولاً إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ ﴾(١) أنه يجوز أن يكون من معجزات الأنبياء إذا لم يعارض))(١).

ولهذا كان في كلامهم تعطيل للنبوة وإزراء بمعجزاتها، فإن في ذلك التسوية الكاملة بينها وبين ما يأتيه الساحر والكاهن، اللهم إلا اشتراط شرطين لا وزن لهما.

وهذا ما دعا ابن تيمية إلى القول بأن ((ما يأتي به السحرة والكهان يمتنع أن يكون آية لنبي بل هو آية على الكفر فكيف يكون أية للنبوة وهو مقدور للشياطين؟

ثم عقب ابن تيمية على أقوالهم هذه فقال ((وفي هذه الأقوال من الفساد عقلا وشرعا ومن المناقضة لدين الإسلام وللحق ما يطول وصفه، ولا ريب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارق أقل فسادا من هذا، ولهذا يشنع عليهم ابن حزم بالشناعات العظيمة (٣).

ولهذا يقضى أكابر فضلائهم مدة يطلبون الفرق بين المعجزات والسحر فلا يجدون.

قال ابن تيمية: ((ولهذا كان منتهى كلامهم في هذا الباب إلى التعطيل، وهذا ما جعل الغزالي وغيره يعدلون عن طريقة الأشاعرة في الاستدلال بالمعجزات على أصولهم، لألها لا تدل على نبوة نبي))(1).

\* قال: ((وآيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس (٥) فهي خارجة عن قدرة الجن والإنس ولله الحمد والمنة.

\* ومقدورات الجن هي من جنس مقدورات الإنس لكن يختلف في المواضع، فإن الإنسي يقدر على أن يضرب غيره حتى يمرض أو يموت، بل يقدر أن يكلمه بكلام يمرض به أو يموت، فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض أو يموت هو من مقدور الجن، وهو جنس مقدور الإنس (٦).

\* وما يأتي به السحرة والكهان من العجائب فذلك جنس معتاد لغير الأنبياء

<sup>(&#</sup>x27;) البقرة.

<sup>( )</sup> النبوات ١٩٧.

<sup>(&</sup>quot;) النبوات ١٩٧ – ١٩٨.

<sup>( )</sup> النبوات ١٩٨.

<sup>(°)</sup> النبوات ۱۹۸.

<sup>(</sup>أ) النبوات ٢٥٨.

وأتباعهم.. فهو خارق لغير أهله))(١).

ومن ثم يقرر ابن تيمية أنه ((ما من ساحر أو كاهن أو متنبي أتى بخوارق إلا كان مقدورا على الإتيان بمثلها في مكان أو زمان آخر من العالم، فهذا ليس بخارق للعادة وإنما الخارق الحقيقي هو الذي قال الله فيه ﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِهِ وَلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾(٢). قلت بِمِثْلِ هَــذا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾(٢). قلت ولذلك فإن الذين يكذبون رسلهم ينسبوهم إلى السحر والكهانة فإن تعلمه معتاد فهو مهارة وحذلقة واستعانة بالجن وكذلك الكهانة ومن يختارها يحصل عليها بخلاف النبوة فإنما اختيار الله واصطفاؤه ومعجزاها خارقة للسحر والكهانة، ولو كان السحر خارقا حقيقة لما نسبوهم إليه فالساحر لا يخرق عادة ساحر مثله، بل الثاني خبير بسحر الأول فضلا عن أن يخرق بعادته معجزات الأنبياء.

قد يقول قائل: فهل معنى ذلك أن نقرر أنه لا يجوز استعماله هذا المصطلح ((حوارق العادة)) إلا على الأنبياء وأتباعهم؟

يجيب ابن تيمية على هذا السؤال بقوله (((فالذين سموا هذه الآيات خوارق للعادات وعجائب ومعجزات:إذا جعلوا ذلك شرطا فيها وصفة لازمة لها بحيث لا تكون الآيات الا كذلك فهذا صحيح.

وأما إذا جعلوا ذلك حدا لها وضابطا: فلا بد أن يقيدوا كلامهم مثل أن يقولوا ((خوارق العادات التي تختص بالأنبياء)) ويقولوا: ((خوارق عادات الناس كلهم غير الأنبياء))، فان آياةهم لابد أن تخرق عادة كل أمة من الأمم))(٤).

ثم يخلص إلى أن هذا اللفظ محدث ولم يستعمل في كتاب ولا في السنة ((ولهذا لم يكن في كلام الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها وصف آيات الأنبياء بمجرد كولها خارقة للعادة، ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل، فإن هذا لا ضابط له وهو مشترك

<sup>(</sup>١) النبوات ١٠٧.

<sup>( ۗ)</sup> الأسراء ٨٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>"</sup>) النبوات ٢١٦.

<sup>( ُ )</sup> النبوات ٢١٣.

بين الأنبياء وغيرهم (١).(٢).

\_

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) النبوات ١٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>) لقد ذكر أبن تيمية في حاتمة كتابه (النبوات) عشرة أدلة في التفريق بين المعجزة وبين الكرامة وبينها وبين السحر فليرجع إليها (النبوات ٢٧٩– ٢٨٦).

#### قاعدة

## ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي

تتردد هذه العبارة، من غير تدبر ولا تفحص لمعناها الموحي بتساوي المعجزة والكرامة. وإن المرء ليتساءل: أتعنى هذه القاعدة جواز:

- \* أن ينفلق البحر على يد الولي كما حصل لموسى ؟
- \* أو يخلق الولي من الطين طيراً كما حصل لعيسى ؟
- \* أو ينشق للولي القمر كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟

فإن كرامة الولي مهما عظمت لا يجوز مساواتها بمعجزة النبي، ولا يجوز أن يقال أنه يمكن للولي أن يحصل له مثل ما حصل للنبي. يقول ابن تيمية: ((ومعجزات الأنبياء فوق كرامات الأولياء] فانشقاق القمر والإتيان بالقرآن، وانقلاب العصاحية، وحروج الدابة من صخرة وكذلك خلق الطير من الطين لم يكن مثله للأولياء. فإن للأنبياء آيات صغارا وكبارا كما قال تعالى ﴿ فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى ﴾(١). فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة.

وقال عن نبيه محمد ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكبرى ﴾ فالآيات الكبرى مختصة بالأنبياء، وأما الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين مثل تكثير الطعام فهذا قد وحد لغير واحد من الصالحين، لكن لم يوجد كما وجد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أطعم الجيش في شيء يسير، فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم لكن لا يماثلون في قدره.

#### فهم مختصون:

- \* إما بجنس الآيات، فلا يكون لمثلهم كالإتيان بالقرآن، وانشقاق القمر، وقلب العصاحية.
- \* وإما بقدرها وكيفيتها كنار الخليل، فإن أبا مسلم الخولاني وغيره صارت النار عليهم بردا وسلاما، لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها كما وصفوها فهو مشارك للخليل

<sup>(</sup>١) النازعات ٢٠.

في جنس الآية كما هو مشارك في جنس الإيمان محبة الله وتوحيده (1). ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليريه الله من آياته الكبرى بخلاف من تحمله الجن من مكان إلى مكان لا ليريه الله من آياته الكبرى، ولا يعرج به إلى السماء الدنيا (1).

\* فكرامات الصالحين هي من آيات الأنبياء.. ولكن ليست من آياهم الكبرى))(").

\* فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين، فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين، كما ألهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى در حاقم، ولكن قد يشاركولهم في بعضها كما قد يشاركولهم في بعض أعمالهم(1).

وفي الختام يؤكد ابن تيمية:

أن الله فضل الأنبياء على غيرهم، وفضل بعض النبيين على بعض، فلا بد أن يمتاز الفاضل بما لا يقدر المفضول على مثله إذ لو أتى بمثل ما أتى لكان مثله لا دونه)(٥٠).

<sup>(&#</sup>x27;) النبوات ١٩٨ – ١٩٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) هذه المسألة دقيقة حدا وتظهر فقه هذا الرجل فإن كتب الصوفية - وهم أشاعرة أو ما تريديه في الاعتقاد - مليئة بقصص شبيهة بمعجزات الأنبياء بل قد تزيد مثل عروج مشايخهم إلى السماء وأن الشيخ بهاء الدين نقشبند له كل يوم عروج إلى ما فوق عرش الرحمن وكذلك عثمان السالم أبادي يعرج كل يوم إلى السماء ويغير ما في اللوح المحفوظ بلا معارضة (قلادة الجواهر ١٩٣ و ١٩٩) وأن الشمس قد توقفت لهم، وأن الملائكة شقت قلب الرفاعي وأخرجت منه شيئا مظلما مثلما فعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم (قلادة الجواهر ١٤١) وأنه أمسك عظام طير ثم نفخ فيها وقال كوني حية بإذن الله (قلادة الجواهر ٧٣ وإرشاد المسلمين ١٢٤ وأنظر جامع كرامات الأولياء ٢: فغ فيها وقال كثير لا يحصى. كما ستراه في الفصل القادم.

<sup>(&</sup>quot;) النبوات ٢٨٢.

<sup>(</sup> النبوات ٤.

<sup>(°)</sup> النبوات ۲۱۸.

# أصح التعاريف للكرامة

وبعد هذه الجولة نضع التعريف البديل، وأنسب ما في ذلك تعريف ابن تيمية عن آيات الأولياء:

- \* ((بألها من جملة آيات الأنبياء لألها مسلتزمة لنبوهم ولصدق الخبر بنبوهم))(١). إذ بهذا التعريف يتم اجتناب ما وقع فيه الأشاعرة وغيرهم كالقاضي وغيره.
  - \* أولا: رفع المعجزة فوق حوارق الجميع.
- \* ثانيا: التفريق بين المعجزات وبين الكرامات وأن الثانية تبع للأولى ودليل من أدلة صحة النبوة.
  - \* ثالثا: رفع الكرامة عن أن تكون من جنس مخاريق السحرة والكهان.
- \* رابعا: معرفة السبب الذي من أجله تحصل الكرامة أن لله فيها حكمة وليست مجرد نزوات الشيخ وتبعا لمشيئته وإرادته (٢) ولهذا يرتب ابن تيمية هذه الأجناس الثلاثة إلى ثلاث مراتب:
  - \* آيات الأنبياء.
  - \* كرامات الصالحين.
- \* خوارق الكفار والفجار والسحرة والكهان (٢). وذلك احترازاً منه عن تسمية الجميع خوارق عادة. فان ما أتى به النبي أعظم عند المسلم مما أتى به الولي.

<sup>(</sup>١) النبوات ٢٠٥.

<sup>(</sup>١) سيأتي بحث هذه المسألة بالتفصيل في الفصل القادم.

<sup>(&</sup>quot;) أنظر النبوات ٤.

### لماذا كانت الكرامة

سؤال مهم يجب أن نتعرف على حوابه بصدق وتجرد؛ لأن الخطأ في فهم الولي وفهم الكرامة أديا إلى انحراف عظيم، وفتحا بابا لخدع وحيل الشياطين التي صارت تظهر لرجال التصوف بمظهر رجال الغيب والخضر وغير ذلك، وأخذت عندهم قبولا وسروا ظنوها كرامات وكشوفات، ولم تكن في الحقيقة سوى مخادعات. ثم لم يعد هناك ضابط للكرامة، ومعرفة بسببها. وغاب عنهم أن الكرامة ما كانت إلا لنصرة الدين وإقامة السنة وتأييد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كما- يصفها ابن تيمية- ((من دلائل النبوة ومن جملة آياةم فإلها مستلزمة لنبوقم ولصدق الخبر بنبوقم))(١) فلا يمكن من لا يصدق النبي أن يعارضهم. مثال ذلك:

\* ما حدث للأسود العنسي الذي قال لأبي مسلم الخولاني: أتشهد أبي رسول الله؟ فقال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال: نعم. فألقاه النار فصارت عليه بردا وسلاما. (٢).

\* ومثل المؤمن الذي يقتله الدجال ثم يحييه فيقوم فيقول: أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيريد الدجال أن يقتله فلا يقدر على ذلك.

قال ابن تيمية ((فهذا الرجل يقوم بعد أن يقتله الدجال ويقول للدجال: أنت الأعور الكذاب، فيعجزه عن قتله ثانيا – مع تكذيب الرجل له بعد أن قتله، وشهادته للرسول محمد بالرسالة – هو من خوارق العادات التي لا توجد إلا لمن شهد للأنبياء بالرسالة، وهذا الرجل من خيار أهل الأرض من المسلمين. فهذا الخارق الذي جرى فيه هو من خصائص من شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، فهو من أعلام النبوة ودلائلها)).

((ومعلوم أن إحياء الله له يكن معجزة للدجال ولا ليبين بها صدقه، لكن أحياه ليكذب الدجال وليبين أن محمدا رسول الله، وأن الدجال كذاب، وأنه هو الأعور

<sup>(</sup>١) النبوات ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر البداية والنهاية ٦: ٢٦٧ - ٢٦٩.

الكذاب الذي أنذر به النبي (١).

\* ولا ننسى قصة حالد بن الوليد حين شرب السم ولم يضره.

\* وقصة عمر حين نادى سارية. فهذه كرامات حصلت لتأييد الدين وإعلاء كلمته، فلا تحدث حسبما يهواه الولي الذي يروي الصوفية أنه يشتهي اليوم طعاما فتتترل عليه رجال الغيب بما يشتهي، أو ينام فيرى النبي يعطيه الرغيف فيفيق ويجد نفسه ممسكا به، إلى غير ذلك من حكاياتهم (١) التي ضحك علينا بسببها أعداء هذا الدين.

وإنما للكرامة غاية سامية شريفة ولحدوثها سبب مهم يحصل به تأييد وتأكيد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

أما هذه الحكايات فتجدها خالية عن أي سبب بل منها ما يناقض الدين ويطعن في النبوة بل والألوهية.

ثم صار منها ما يحكي خروج الميت يخرج من قبره ليقضي الحوائج ويتصرف في الكون ويربى المريدين وهو في قبره، فهل هذه كرامات من عند الله؟!!

75

<sup>(&#</sup>x27;) النبوات 017.

<sup>(ٔ)</sup> سنوردها فیها بعد.

# غلوا المتصوف في الكرامات

وقد غلا المتصرفة في شأن الكرامات وأدت إلى انحرافات عديدة:

- \* فمنها ما خالف صريح الكتاب والسنة.
- \* ومنها ما كان تشبها بالنبي وأحواله ومعجزاته.
  - \* ومنها ما كان فيه منازعة لمقام الألوهية.
- \* ومنها ما يحث على العكوف عند القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم والتحدث بخصائص وقدرات أصحاب القبور.

# نماذج من كرامالهم

- \* مثاله ما نقله الغزالي عن التستري ((أن لله عبادا لو سألوه إلا يقيم القيامة لما أقامها، وكذلك ما نقلوه عن ذي النون أن من عباد الله من لو سأله زوال الدنيا لأزالها له))(١).
- وذكروا أن شخصا دخل على الرفاعي وعلى جبهته مكتوب سطر الشقاوة فمحاه الشيخ ببركته (٢).
- و كان يقول ((كل شيخ لا يغير صفات تلميذه ويكتب الشقي سعيدا فما هو عندنا  $(^{(7)}$ .
- وقال أحمد الرفاعي ((أعلم أين لما دعيت إلى هذا الأمر حملت إلى قبلة هذا البلد وشق صدري ملك من الملائكة المقربين فأخرج منه شيئا مظلما وغسله بماء الحيوات من الرياء وسؤ الخلق وكل ما كان للشيطان فيه نصيب، كل ذلك وأنا أنظر بعيني كما فعل برسول الله (٤).
- وزعم الشعراني أن مما من الله به عليه ((نوم عيني دون قلبي بحكم الإرث لرسول الله(٥).
- ويروي أصحاب طبقات الصوفية أن علي بن محمد الدينوري أوتي حرف [كن] لكنه قال ((تركت قولي للشيء كن فيكون تأدبا مع الله))(1).
- وهذا الاعتقاد مبني ولذلك كانت أول الكرامات عند الصوفية ((إحياء الموتى))( $^{(v)}$ . وهذا الاعتقاد مبني عندهم على ما قاله الشعراني أن الله يقول ((يا بني أدم أطيعوني أطعكم، واختاروني أختركم، وأحبوني أحبكم، وراقبوني أراقبكم، وأجعلكم تقولون للشيء كن فيكون))( $^{(h)}$ .

<sup>(&#</sup>x27;) أحياء علوم الدين ٤: ٣٥٦ وقد أنكر الشعراني أن يرد في كلام الغزالي شيء كهذا، أنظر لطائف المنن ١٩٩-

٢٠٠ وأنظر حلية الأولياء لأبي نعيم ٩: ٣٩٤.

<sup>(</sup>١) قلادة الجواهر ١٠٣ طبقات الصوفية لابن الملقن ٩٨.

<sup>(&</sup>quot;) قلادة الجواهر ٩٤.

<sup>(1)</sup> قلادة الجواهر ١٤١ الفجر المنير ٨.

<sup>(°)</sup> لطائف المنن ٢٢١.

<sup>(</sup>١) جامع كرامات الأولياء ٢: ١٥٨.

 $<sup>(^{\</sup>mathsf{v}})$  الكواكب الدرية  $(^{\mathsf{v}})$ 

فيكون)) (١). فهل حقا يعطي الله الكلمة - التي خلق بها الخلق - إلى مخلوق ليخلق بها؟ وما حكم من يتفوه بمثل هذا الكفر؟.

يجيب ابن تيمية على ذلك فيقول ((ومن قال إن أحدا من أولياء الله يقول للشيء كن فيكون فأنه يستتاب، فأن تاب و إلا قتل، فأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى))(٢).

- وقد يستعملون لفظا آخر أكثر انتشارا بينهم وهو ((التصرف في الكون)) فالشيخ سويد السنجاري يعتبر واحدا ممن ملكهم الله تعالى التصرف في العالم (٣).
  - والشيخ حياة بن قيس الحراني متصرف حين كان حيا ومتصرف بعد موته (٤).
- ونسب إلى الشيخ الرفاعي قوله بأنه ((لا يزال الولي يرتقي وترتفع متزلته حتى يكلفه الله مهمة ما بين السموات والأرض، ثم لا يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث، ثم ترتفع صفته إلى أن يصير صفة من صفات الحق تعالى فيطلعه على غيبه حتى: لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة ألا بنظره))(٥).
- \* وأما الثاني: فقد حثوا الناس على الاستغاثة بالأولياء ومشايخ الصوفية. فالشيخ غياث ((يستغيث به تجار اليمن في شدائد البحر ومضايق البر) $^{(7)}$ .
  - \*والشيخ أحمد بن علوان ((يستغيث به أهل المراكب إذا مسهم الضر في البحر)) $^{(V)}$ .
- ويذيع القشيري نداء معروف الكرخي ((إذا كانت لك حاجة إلى ، الله فأقسم عليه ) ثم يذكر القشيري أن قبر معروف الكرخي يستشفى به، وأنه أي لترياق المحرب)) أم يذكر القشيري أن قبر معروف الكرخي يستشفى به، وأنه أي لترياق المحرب) أم وروى قصة مفادها أن أحد المتصوفة جاء إلى أبي يعقوب السوسي يخبره أنه سيموت غدا ظهرا وأوصاه بدفنه، فلما وضعه في اللحد فتح عينيه فقال أبو يعقوب

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراني ١: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) مختصر الفتاوي المصرية ٥٨٩.

<sup>(&</sup>quot;) طبقات الشعراني ١: ١٥٢.

<sup>(</sup>ئ) طبقات الشعراني ١: ١٥٣ جامع كرامات الأولياء ١: ٤١١ - ٤١٨.

<sup>(°)</sup> الفجر المنير ٢٠ طبقات الشعراني ١: ١٤٣ قلادة الجواهر ١٤٧ – ١٤٨.

<sup>(</sup>أ) جامع كرامات الأولياء ٢: ٣٣.

<sup>(</sup>V) جامع كرامات الأولياء ١: ٣١٨.

<sup>(^)</sup> الرسالة القشيرية ٩ قلادة الجواهر ٤٣٧.

- ((أحياة بعد الموت؟ فقال: أنا حي وكل محب لله حي))(١) .
- ((فالعارفون لا يموتون وإنما ينقلون من دار إلى دار!! (٢٠).
- وقال أخر ((أنا من المتصرفين في قبورهم فمن كانت له حاجة فليأت إلى قبري وليطلب حاجته أقضها له (<sup>٣)</sup>.
- وزاد أخر ((وادعوني فأني أحضركم أينما كنتم)) وزعم بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ((أن أردت أن يفتح الله عليك فخذ من قبر الضرير شيئا وابتلعه على الريق ففعل)) (٥٠).
- وجاء شارح جوهرة التوحيد ليبرر هذا الانحراف فذهب إلي لزوم أثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد الممات وذكر أن جمهور أهل السنة (٢) ذهبوا إلى ذلك. ثم قال ((ولذا قيل: من لم تظهر كراهته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق، قال الشعراني ((ذكر لي بعض المشايخ (۷)أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج، وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه))(٨) انتهى
- وذكر الشعراني أن غالب الأولياء لهم السراح والإطلاق في قبورهم وأهم يذهبون ويجيئون متى شاؤا ثم حكى عن نفسه أنه ذهب إلى قبر ابن الفارض فلم يجده  $(^{6})$  في قبره ثم ثم حاء ابن الفارض بعد أن لك وقال له  $((^{1})$ غذري فأيي كنت في حاجة) $(^{(1)})$ .

وهكذا صار القبر مسجدا يأوي إليه ذوو الحاجات، وصار الولي قبلة الدعاء حيا كان

<sup>(&#</sup>x27;) الرسالة القشيرية ١٧١.

<sup>( ٔ)</sup> قال ذلك الجنيد.

<sup>(&</sup>quot;) لطائف المنن ١٩٨.

<sup>(</sup>ئ) طبقات الشعراني ٢: ٩٦و ١٠٥ وجامع كرامات الأولياء ٢: ١١٥.

<sup>(°)</sup> جامع كرامات الأولياء ٢: ١١٧.

<sup>( )</sup> يعني أهل سنته.

<sup>((</sup>قال المشايخ. لأنه لا دليل على هذا الشرك من الله ورسوله)) (

 $<sup>(^{\</sup>wedge})$  شرح حوهرة التوحيد ١٥٣ للشيخ إبراهيم الباجوري ط دار الكتب العلمية ط بيروت ١٩٨٣.

<sup>(°)</sup> قوله ((لم أحده)) ذكر الشعراني أن مما أنعم الله به عليه معرفته ومكاشفته للولي هل هو في القبر أم أنه خرج لحاجة (أنظر لطائف المنن ٢٣٢).

<sup>(</sup>١٠) لطائف المنن ٢٣٢.

أو ميتا، ومحط الآمال. وهذه عودة إلى الزلة الأولى التي وقع قوم نوح حين اتخذوا قبور صالحي قوم نوح (ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر) مسجدا. وهذا تحقيق قول النبي صلحي الله عليه وسلم ((لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان)) (۱).

\_

<sup>(&#</sup>x27;) مع أنه صاحب المقولة المشهورة وقد قيل ((كم من ضريح يزار وصاحبه في النار)) لطائف المنن ١٠٩.

<sup>( ٔ )</sup> أخرجه البخاري في الأمارة (١٩٢٠) وأبو داود (٣٢) وخرجه الألباني في مشكاة المصابيح (٢٠٦).

# الاستغاثة بالمخلوق والاستغناء عن الخالق

وتحد في مقابل ذلك عندهم استغناء عن الله وإعراضا عنه، حتى قال بعضهم ((حقيقة المحبة أن ينسي العبد حظه من الله عز وجل، وينسى حوائجه إليه))(١).

- وسئل المظفر القرميني عن علامة الفقير فقال ((أن لا يكون له إلى الله حاجة))<sup>(٢)</sup>.
- وأما مقام الرضا عند أبي سليمان الداراني فهو ((أزا لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار)) $^{(7)}$ .
- وقيل للشبلي ((ألا تعلم أنه رحمن؟ فقال بلى ولكن منذ علمته ما سألته أن يرحمني))(٤).
- وقرأ أحدهم قوله تعالى ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴾ فقال ((اللهم لا تجعلني منهم))(٥). وذلك لأن فيها كلمة [شغلا]، وهم لا يريدون أن ينشغلوا عن الله بشيء!!

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ١٢٥.

<sup>(&</sup>quot;) الرسالة القشيرية ٩٠.

<sup>( )</sup> الرسالة القشيرية ١٠٠.

<sup>(°)</sup> الأنوار القدسسية ١: ٣٢.

## كرامات مسروقة

إن تنافس أصحاب الطرق على المريد جعلهم يروون من عجائب الكرامات ما يغرونه به ليختار طريقتهم، ومن أجل ذلك عمدوا إلى اقتباس الكرامات عن بعض كتب المتصوفة المتقدمين. أو من كتب أصحاب الطرق الأخرى ونسبتها إلى شيوخ طريقتهم لإثبات ولايتهم وكرامتهم، وأن طريقتهم أولى بالإتباع من أصحاب الطرق الأخرى. ولأضرب مثلا على ذلك بسرد أربع كرامات.

## \* الكرامة الأولى

عن أبي سعيد الخراز قال ((دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقتان فقلت في نفسي هذا وأشباهه كل على الناس، فناداني وقال: ﴿ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاصْدَرُوهُ ﴾ فاستغفرت الله في سري فناداني وقال ﴿ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾(١).

- فهذه القصة ذكرها القشيري ونقلها الغزالي عنه. ثم جاء الكلاباذي فنسبها إلى أبي العباس بن المهتدي ((كنت في البادية فرأيت رجلا يمشي حافي القدم حاسر الرأس ليس معه ركوة)) (٢) فقلت في نفسي: كيف يصلي هذا الرجل؟ فالتفت إلي وقال ( اللّه يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ قال: فسقطت مغشيا على فلما أفقت استغفرت الله.. فالتفت إلى ثم قرأ ( وَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ التّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ (٣).

- ثم يأتي النبهاني ويستعمل سياق القشيري نفسه، وينسبها إلى إبراهيم الخراساني (<sup>٤)</sup>.

<sup>(&#</sup>x27;) أحياء علوم الدين ٣: ٢٥ الرسالة القشيرية ١٠٨.

<sup>(</sup>أ) الركوة ضرورية عند خروج الصوفية للسياحة إلى الله. ولا يأخذون شيئا غيرها لا طعام ولا مال.

<sup>(&</sup>quot;) التعرف لمذهب أهل التصوف ١٥١.

<sup>(</sup>ئ) جامع كرامات الأولياء ١: ٢٣٥.

### \*الكرامة الثانية

قال أبو عبد الله بن الجلاء ((دخلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي شيء من الفاقة، فتقدمت إلى القبر وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم على ضجيعيه أبي بكر وعمر ثم قلت: يا رسول الله بي فاقة وأنا ضيفك الليلة. ثم تنحيت ونمت بين القبر والمنبر فإذا أنا بالنبي عليه السلام جاءني ودفع إلي رغيفا فأكلت نصفه فانتبهت فإذا في يدي نصف الرغيف))(1).

ويستعمل النبهاني السياق نفسه لرجل أخر هو أبو عبد الله بن الجلاء<sup>(۲)</sup> ويأخذ السياق نفسه وينسبه إلى رجل أخر هو: أبي الخير التيناتي))<sup>(۳)</sup>.

### \* الكرامة الثالثة

دعا رجل أبا عثمان الحيري إلى ضيافة فلما وافى باب داره قال ((يا أستاذ ليس الآن وقت دخولك وقد ندمت (على الدعوة) فانصرف أبو عثمان ثم دعاه الثانية فجاء، ثم أمره الداعي بالانصراف فانصرف، ثم دعاه الثالثة فرجع وهكذا حتى الرابعة وأبو عثمان ينصرف ويحضر، إلى أن قال له: يا أستاذ أردت اختبارك، وأخذ يعتذر ويمدحه فقال أبو عثمان: لا تمدحني على خلق تجد مثله مع الكلاب، الكلب إذا دعي حضر وإذا زجر أنزجر))(٤) والقصة مأخوذة بحذافيرها ومنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي ولكن في أخرها اختلاف في اللفظ وهو ((فقال السيد أحمد: يا ولدي أتستكثر على خصلة من خصائل الكلب؟))(٥).

# \* الكرامة الرابعة

وكان لأحد المشايخ تلاميذ فكان يخص واحدا منهم بالإقبال عليه، فاعترضوا على ذلك، فقال: أبين لكم، فدفع إلى كل واحد تلامذته طائرا، وقال له: اذبحه بحيث لا يراك أحد. فمضوا ورجع كل واحد منهم وقد ذبح طائره. أما هذا الطالب فقد جاء بالطائر

<sup>(</sup>¹) التعرف ١٥٤ والرسالة القشيرية ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) جامع كرامات الأولياء ١: ٢٩٢.

<sup>(&</sup>quot;) جامع كرامات الأولياء ١: ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ١١١ الأحياء ٢: ٧١و ٤: ٣٥٨.

<sup>(°)</sup> المعارف المحمدية ٧٤ قلادة الجواهر ٥٤.

حيا فقال: هلا ذبحته؟ فقال: أمرتني أن أذبحه بحيث لا يراه أحد و لم أحد موضعا لا يراه فيه أحد فقال الشيخ: لهذا أخصه باقبالي))(١).

فجاء أحد الرفاعيين المتأخرين ((محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعي)) ليقتبسَ هذه المنقبة ويجعلها للشيخ أحمد الرفاعي حين كان حديث السن، وزاد في أخرها (فقال الشيخ يا أحمد: لأي شيء حئت بلا ذبح؟ فقال: يا سيدي شرطتم علي خلو المكان وكل موضع ذهبت إليه رأيته مشغولا بالله تعالى وهو حاضر ناظر، وما رأيت مكانا خاليا قط، فلذلك ما ذبحتها))(٢).

فهذه النماذج توضح مدى الكذب الحاصل في روايات الكرامات العجيبة المسطورة في كتب التصوف، ولذا فإن المنكر لهذه الكرامات لا يكون منكراً لكرامات الأولياء، لا سيما إذا كان مقراً بأن من منهج أهل السنة والجماعة إثبات الكرامة، فإن إنكار الكرامة ضلالة وانحراف عن الحق، وإنما يكون منكراً للخرافة التي لا سند لها، بل غالبها مسروق مقتبس على النحو الذي رأيت.

<sup>(&#</sup>x27;) الرسالة القشيرية ٨٨.

<sup>(ٔ)</sup> قلادة الجواهر ٤١.

## كشف الولي ووحيه عند الصوفية

قال الشعراني (ومما يتميز به الصوفية عن الفقهاء: الكشف الصحيح عن الأمور المستقبلية وغير ذلك فيعرفون ما في بطون الأمهات أذكر هو أم أنثى أم خنثى ويعرفون ما يخطر ببال الناس وما يفعلونه في قعور بيوهم)(١).

وذكر من شروط الولي الصادق ((أن يكون عنده علم يكشف به الحقائق ينظر أحوال مريده في اللوح المحفوظ يعلم ما جاز وما وجب وما استحال، يلاحظ مريده من حين كان في عالم الذر قبل وروده وهبوطه إلى أصلاب الآباء وبطون الأمهات))(٢).

#### مخاطبة الله

ويؤكد بأن ((الولي المتصل بالله تعالى يناجي ربه كما كان موسى عليه السلام يناجي ربه)<sup>(۳)</sup>.

وقال الغزالي ((واطوِ الطرق، فإنك بالواد المقدس طوى، واستمع بسير قلبك لما يوحى، فلعلك تجد على النار هدى، ولعلك من سرادقات العرش تُنادى بما نودي به موسى إني أنا (بك))(٤).

ومثله السهروردي المقتول الذي بلغ به غلوه أن قال ((لا أموت حتى يقال لي: ﴿قُمُ فَأَنْدُر ﴾(°).

ويذكر الكشمخانلي أن طبقة من الأولياء هي طبقة (الرحمانيين) الإلهيين ((وهم ثلاثة أيضا عند الوحي والحوادث يجلسون عرايا على حجر مليح يسمعون الوحي ويفهمون المراد منه (٢).

وصرح عماد الدين الأموي بأن السالكين إذا قطعوا مفاوز الطريق أشرفوا على رؤية

<sup>(&#</sup>x27;) جامع كرامات الأولياء ٢: ٣٢٥.

<sup>( )</sup> لطائف المنن٤٦٣.

<sup>(&</sup>quot;) طبقات الشعراني ١: ١٨١.

<sup>(</sup> أ) إحياء علوم الدين ٤: ٢٥١.

<sup>(°)</sup> درء تعارض العقل والنقل ١: ٣١٨ وعوارف المعارف ٥: ٥٦ ملحق بالإحياء.

<sup>(</sup>١) جامع أصول في الأولياء وأنواعهم ١٣٣.

الملكوت الأعظم مثل اللوح المحفوظ والقلم واليمين الكاتبة وملائكة الله، وهي تطوف حول العرش ثم يتخطون ذلك إلى معرفة الخالق، للكل فتغشاهم الأنوار وتتجلى لقلوهم الحقائق المحتجبة ويشاهدون مالا يشاهده غيرهم من تصريف الرب)(١).

## يشمون رائحة المعاصي

\* ولهم إطلاع حتى على المعاصي. فالشيخ أحمد النجاتي ((أطلعه الله على معاصي العباد فكل من لقى من العصاة بصق عليه))(١).

قال الشعراني ((ومما منّ الله تبارك وتعالى به علي: شمي لروائح المعاصي إذا وقعت في معصية من معاصي أهل الطريق، فأشم نتان كل معصية على حسب تناولها في القبح من كبائر وصغائر ومكروهات، وأشم رائحة ((حلاف الأولى)) $^{(7)}$ ? وذكر أن شيخه على الخواص كان إذا نظر في الميضأة التي يتوضأ منها الناس يعرف جميع الذنوب التي غفرت وحرت في الماء من غسالتها، ويعرف أهل تلك الذنوب على التعيين ويميز بين غسالة كل ذنب عن آخر من كبائر وصغائر ومكروهات وخلاف الأولى) $^{(2)}$ .

قال أحد مريدي الشيخ أبي بكر بن عيسى ((ومما وقع لي أني كنت أرى شيخي يطلع على ما يصدر مني حال غيبتي، فإذا اشتغلت بطاعة قابلني يوجه مسرور وإذا اشتغلت بلعب قابلني بضد ذلك))(٥).

وعن أبي سعيد الخراز قال ((دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقتان فقلت في نفسي هذا وأشباهه كل على الناس، فناداني وقال: ﴿والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾ فاستغفرت الله في سري فناداني وقال ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباد﴾(٢).

أما فينقل عن الداراني أنه كان يصف أبا عدى الأنطاكي والسري السقطي وبشر بن

<sup>(&#</sup>x27;) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب ٢: ٢٧٥ على هامش قوت القلوب ط صادر.

<sup>(</sup>٢) جامع كرامات الأولياء ١: ٣٢٧.

<sup>(&</sup>quot;) لطائف المنن ٦٨٩.

<sup>(</sup>١) لطائف المنن ٥٠.

<sup>(°)</sup> جامع كربات الأولياء ١: ٢٦٧.

<sup>(</sup>أ) أحياء علوم الدين ٣: ٢٥ الرسالة القشيرية ١٠٨.

الحارث ألهم ((جواسيس القلوب))(١). ويقول كلاما عجيباً وفيه ((أن الله يفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتح لغيره وهو قائم يصلي))(١).

وروى يوسف النبهاني أن الشيخ القناوي كان إذا شاوره إنسان في شيء يقول (أمهلني حتى أستأذن لك فيه حبريل عليه السلام. فيمهله ساعة ثم يقول: افعل أو لا تفعل على حسب ما يملي عليه حبريل))(").

\* فهذا الغيب والوحي الذي يدعيه هؤلاء، كالإطلاع على المستور والمكنون ومعرفة الأحداث المستقبلية هو من الكهانة التي اشتهر بها أحبار اليهود والنصارى.

لذا كان هؤلاء كهان أمة محمد فإلهم يزعمون ألهم يكاشفون مريديهم بما في صدورهم، ويطلعون على حملة العرش وما في اللوح المحفوظ. وكثير من مريديهم يقلعون عن المعاصي ويتوبون مخافة أن يطلع مشايخهم على حالهم.

<sup>()</sup> الرسالة القشيرية ١٨.

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ١٤٢.

<sup>(&</sup>quot;) جامع كرامات الأولياء ٢: ٦٨ طبقات الصوفية للشعراني ١: ١٥٧.

# الغزالي وموقفه من الكشف

وقد كان الغزالي أبرز من تكلم عن الكشف عند الصوفية كما هو واضح في كتابه الإحياء فإنه جعل الكشف هو الفرقان بين الحق والباطل وهو الميزان في قبول أو رد ما وقع فيه الاختلاف بين الأمة. وقد دعا إلى فض الاختلاف بالاحتكام إلى الكشف فما وافقه الكشف فهو الصحيح الذي نأخذ به، وما خالفه فهو باطل مردود))(1).

والكشف يبتدئ ببداية سلوك طريق التصوف ((ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى ألهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد))(٢).

فأهل التصوف لهم ((ميل إلى الألهية دون التعليمية، ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون)(").

أضاف الغزالي ((بل قد تتمثل للأنبياء والأولياء صورة جميلة محاكية لجوهر الملائكة وينتهي إليهم الوحي والإلهام فيتلقون من أمر الغيب ما يتلقاه غيرهم في النوم وذلك لشدة صفاء باطنهم))(3). ولم لا فإن ((لقلب الولي باباً مفتوحاً إلى عالم الملكوت وهو اللوح الحفوظ))(6).

ويأتي الشعراني ويصرح بأن طريق القوم ((ذوق لا نقل)) وأن كل من كان علمه مستفاداً من النقل فليس بعالم))(٢).

فالكشف صار عند الغزالي والصوفية مصدرا من مصادر تلقي الدين وتعلم العقيدة كما قال البيجوري عندما ذكر طرق تعلم المقيدة ((ويقوم مقام ذلك ما لو عرف المقائد بالكشف)(() أي تعلم أصول العقيدة وتخريج الأحاديث بالكشف. فقد يصح الحديث

<sup>(&#</sup>x27;) إحياء علوم الدين ١٠٤.

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال ٥٠.

<sup>(&</sup>quot;) الإحياء ٣: ١٩.

<sup>(</sup>أ) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ١٣٠ (ضمن مجموعة القصور العوالي).

<sup>(°)</sup> الإحياء ٣: ٢٠.

<sup>( )</sup> الأنوار القدسية ١: ٨٢.

 $<sup>\</sup>binom{\mathsf{v}}{}$  شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ۲۲.

الضعيف بالكشف وربما العكس أيضا. فيجتمع الولي الصوفي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن حديث صحيح في البخاري: هل قلت هذا الحديث يا رسول الله؟ فيقول: نعم فيقول: لا لم أقله. وربما سأله عن الحديث الموضوع هل قلته يا رسول الله؟ فيقول: نعم قلته.

ولهذا ذكر البيجوري أنه صح عند أهل الكشف حديث إحياء الله لوالدي النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا ثم أماقهما (١).

ويبكي أبو يزيد أسفا على أهل الحديث وطلبة العلم لألهم ((مساكين، أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت))<sup>(٢)</sup>. جاعلا ما نزل به جبريل من عند الله كالجنة الهامدة، وما تلقاه أهل الكشف عن الشياطين روحا تبث فيها الحركة والحياة، وانتهى أمرهم إلى أن صاروا ينفرون من العلم وطلب الحديث ويذمون الفقه والفقهاء، وكأن من أراد الله به شرا [في نظرهم] يفقهه في الدين.

وهذا التماس للهدى من غير الطريق التي أمرنا الله أن نعتصم بها وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نعض عليها بالنواجذ. وحري بمن التمس الهدى من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضله الله. ثم ما فائدة جهود علماء الحديث إن كان تخريج الحديث يتم مباشرة من الله بدلا من متابعة الرواة وأسانيد الرجال!.

89

\_

<sup>(&#</sup>x27;) شرح جوهرة التوحيد ٤٣.

<sup>(</sup>¹) تلبيس إبليس ٣٢١.

# تعقيب ابن تيمية على القائلين بالكشف

وقد رد ابن تيمية على قول أبي يزيد قائلا:

((فيقال له: بأمر من تأمر؟ فأن قال: بأمر الله، قيل له: بأمر الله الذي بعث به رسوله وأنزل به القرآن أم يأمر وقع في قلبك؟

فإن قال بالأول ظهر كذبه..

وإن قال: بأمر وقع في قلبي لم يكذب. ولكن يقال له: من أين لك أن هذا رحماني، ولما لا يكون الشيطان هو الذي أمرك بهذا؟))(١).

وله رد أخر يقول فيه أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى)) $^{(7)}$ .

\* ثم يعقب ابن تيمية على قول الغزالي قائلا بأن ((هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من حبر الرسول شيء من الأمور العلمية بل أنما يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من المشاهدة والنور والمكاشفة)(٢) ويجعل مصدر أقوال الغزالي في المكاشفة من المتفلسفة والقرامطة الباطنية الذين يجعلون النبوة مكتسبة بعد استعداد الإنسان لها بالرياضة والتصفية فيفيض عليه حينذاك ما فاض على الأنبياء من قبله))(٤).

\* قال ((ومعلوم أن أفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما عبر الرؤيا ((أصبت بعضا وأخطأت بعضا))(٥).

\* وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأنه ملهم هذه الأمة كما في الحديث ((إن يكن من بعدي محدثون (٦) فعمر منهم منهم ومع هذا فقد كان كثير الاستشارة للصحابة بل

(") درء تعارض العقل والنقل ٥: ٣٤٨ تحقيق د محمد رشاد سالم.

<sup>(</sup>١) الفرقان بين الحق والباطل ١: ١٦٢- ١٦٤ (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى).

<sup>(</sup>٢) الفرقان بين الحق والباطل ٥٦١.

<sup>(</sup>أ) درء تعارض العقل والنقل ٥: ٣٥٧ وشرح العقيدة الأصفهانية ١٣٥ وأنظر كتابي الغزالي والتصوف ١٦٣- ١٩٧ ففيه تفصيل الكشف عند الغزالي.

<sup>(°)</sup> رواه مسلم (۲۲۶۹) وأبو داود (۲۳۲۱) والترمذي (۲۲۹۱).

<sup>( )</sup> أي مفهمون.

 $<sup>\</sup>binom{\mathsf{V}}{\mathsf{I}}$  أخرجه البخاري رقم (٣٦٨٩) ومسلم (٢٣٩٨).

كانت تخفى عليه بعض الأحكام))(1) و لم يكن يستدل بين على كشوفاته في الدين شيئا، بل كان يقول ((إن الناس أنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم))(1) فلم يكن يأخذ الناس بما استتر من أعمالهم ومعاصيهم كما يدعي الشعراني وغيره من الصوفية. غير أن لفظ المحدثين له عند الترمذي الحكيم مفهوم آخر. فالمحدثون (أي الملهمون) لهم منازل. فمنهم من أعطى ثلث النبوة، ومنهم من أعطى نصفها، ومنهم من له الزيادة))(1).

\_

<sup>(&#</sup>x27;) أنظر الصفدية ١: ٢٥٣ ومجموعة الرسائل والمسائل ٢: ٧٠ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٥٢-٥٣.

<sup>(</sup>أ) قال الحافظ أبن حجر ((أخرجه البخاري)) التلخيص الحبير ٤: ١٩٢.

<sup>(&</sup>quot;) ختم الولاية ٣٤٧.

### عصمة الولي عند الصوفية

يعرف القشيري الولي بأنه ((من توالت طاعته من غير تخلل معصية)) وأن الله ((يتولى حفظه فلا يخلق له الجذلان الذي هو القدرة على العصيان))(١):

فهاهنا صفتان للولي:

- \* الأولى توالى الطاعات من غير أن تتخللها معصية.
- \* الثانية أن يحفظه الله بحيث لا يقدر على العصيان.

قال ((وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا...)) لأن

((من شرط الولي أن يكون محفوظا كما أن من شرط النبي أن يكون معصوما)).

ومن هنا ترى أن التفريق بين حفظ الولي وبين عصمة النبي ليس إلا حذلقة وحذرا من التصريح بعصمة الولي مع الحرص على إثبات عصمته في نفس الوقت. وهو تفريق لا يحصل به أي فرق. فما معنى ((توالي الطاعات من غير تخلل معصية)) و ((حراسة الله للولي على التوالي)) إلا أن تكون صفات الولي المحفوظ هي نفسها شروط النبي صلى الله عليه وسلم.

قال في مختار الصحاح ((والعصمة أيضا بمعنى الحفظ))<sup>(۲)</sup> كذلك عزف البيجوري أشارح جوهرة التوحيد، العصمة لغة بأنها: مطلق الحفظ واصطلاحا حفظ الله للمكلف من الذنب مما استحالة وقوعه<sup>(۳)</sup>. وقد توقع القشيري أن يسأل السؤال التالي:

((فإن قيل: فهل يكون الولي معصوما؟ قيل: أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا. وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب إن حصلت هناك آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم. فهاهو هنا يجوز أن يكون الولي معصوما بخلاف النبي الذي تجب عصمته. ويجعل ذلك جائزا على الأولياء، واجبا على الأنبياء(٤). وهذا شبيه بمحاولة الأشاعرة التفريق بين كرامات الأولياء وبين معجزات الأنبياء، بأن الأولى جائزة والثانية واجبة. المهم أنه صرح بعصمة الولي. ثم إن هذا الجواز يتعارض مع ما ذهب إليه القشيري

<sup>(&#</sup>x27;) الرسالة القشيرية ١٦٠ – ١١٧.

<sup>( )</sup> مختار الصحاح ٤٣٧.

<sup>(&</sup>quot;) جوهرة التوحيد ١٣٣٤.

<sup>(</sup>ئ) وإلى هذا ذهب صاحب معراج التشوف٥٦- ٦٦.

في لطائف الإشارات من أن الولي ((لا يكون وليا إلا إذا كان موفقا في جميع ما يلزمه من الطاعات، معصوما بكل وجه عن جميع الزلات )) (١)

وها هو يعود ليستخدم في رسالته مصطلح (العصمة)) للولي قائلا ((واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء: دوام التوفيق للطاعات، والعصمة عن المعاصي والمخالفات )) (٢).

وقد استبعد الكلاباذي أي سبيل من الشيطان لإغواء الولي  $(^{"})$  وبقي أبو العلا عفيفي يؤكد بحزم في كتابه التصوف الثورة الروحية على أن الولاية رهن بقاء الطاعة وأن المعصية إذا خطرت ببال الولى سقطت عنه الولاية )  $(^{3})$ .

\* وبالنظر إلى مناقب كبار مشايخهم وحسب ترجماهم نحد ألهم يرون عصمتهم من الزلات كشرط لبلوغ مقامات الولاية.

فالسهروردي يحكي عن أبي بكر الزقاق أنه قال ((لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا عشرين سنة (٥) وقال ابن عجيبة ((خطأ الشيخ أحسن من صواب المريد)) (٦) . فهل صواب المريد يعدل الزلة)).

وسأل رجل الجنيد ((هل يعلم العبد أن الله يقبله؟

فقال الجنيد: لا يعلم.

فقال الرجل: بلي يعلم.

فقال الجنيد: فمن أين يعلم؟

قال: إذا رأيت الله عز وجل قد عصمني من كل معصية ووفقني لكل طاعة علمت أن الله تبارك وتعالى قد قبلني )) (٧) .

93

<sup>(</sup>١) لطائف الإشارات ٢٧٤.

<sup>( ٔ )</sup> الرسالة القشيرية ١٦٠.

<sup>(&</sup>quot;) التعرف لمذهب أهل التصوف ٧٤- ٧٥.

<sup>(</sup>أ) التصوف الثورة الروحية ٣٠١ - ٣٠٢)).

<sup>(°)</sup> عوارف المعارف 49 ملحق بكتاب إحياء علوم الدين.

<sup>(</sup>أ) الفتوحات الألهية ١٧١.

 $<sup>\</sup>binom{\mathsf{v}}{}$  حلية الأولياء ١٠: ٢٧٤.

## الحكيم الترمذي وعثرة التدبير

ومع الترمذي وآرائه التي يذكر فيها أن الله تعالى ي ((يمسك وليه ويحفظه، فإذا عثر فان تلك العثرة مدبرة من الله ليرفعه بها إلى مترلة أعلى من التي كان عليها. وقد سمى تلك العثرة ب ((عثرة التدبير)) ثم قال ((يكون للأولياء عثراث يجدد الله تعالى لهم بها الكرامات ويبرز لهم ما كان مغيبا عنهم من حبه إياهم وعطفه عليهم)) (١).

## لا تعترض على المعصوم فتنطرد

ثم إن السلوك العملي التطبيقي عند الصوفية يؤكد أن للشيخ الصوفي العصمة المطلقة. فالعلاقة بين الشيخ والمريد مشروطة بشروط كثيرة تذل النفس وتجعل من العزة الإيمانية. فإن من أهم هذه الشروط: عدم الاعتراض على، الشيخ ولو كان بالقلب، فلا أمر بالمعروف، ولا نحي عن منكر. بدليل قصة موسى مع الخضر وهي. دليل ضدهم. فإن موسى ما ترك نحي عن المنكر، حتى تبين له أن الله هو الذي أراد ذلك وليس الخضر. لقول الخضر ومَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْري .

قالوا (ومن آداب المريد مع شيخه عدم الإعتراض عليه في كل ما يفعله ولو كان ظاهره حراما، وأن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله (٢)).

قال القشيري ((فمن صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه نقض عهد الصحبة)) (٣) .

94

<sup>(&#</sup>x27;) نوادر الأصول ٢٠٦.

<sup>( )</sup> تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ٤٧٩و ٥٢٩.

<sup>(&</sup>quot;) الرسالة القشيرية ١٥٠.

# حفظ الولي وعصمة النبي عند ابن تيمية

وقد تعرض ابن تيمية لهذه المسألة بالنقد، وتعقب القائلين بعصمة الولي فقال ((وليس في المؤمنين إلا من له ذنب من ترك مأمور أو فعل محظور كما قال صلى الله عليه وسلم ((كل بني أدام خطاء)) (1). وذكر أن أصل العصمة مأخوذ من غلاة النصارى اليهود وغلاة ومنافقي هاتين الملتين الذي (اتَّحَدُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتُهُمْ أَرْبَابًا مّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيُمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلْهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبُحَاتُهُ عَمًّا يُشْرِكُونَ (٢). قال عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية وكان قد تنصر في الجاهلية قبل إسلامه ((يا رسول الله: ما عبدوهم. فقال له صلى الله عليه وسلم ((أما إلهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادهم )) (٣).

ولهذا كان ابن تيمية ينكر ((عصمة)) الولي ويتبعها بلفظ ((الحفظ )) وذلك لأن الحفظ والعصمة لهما نفس المعنى. قال:

((وأجمع جميع سلف الأمة الدين من جميع الطوائف أنه ليس بعد رسول الله أحد معصوم ولا محفوظ من الذنوب ولا من الخطايا))... ((واتفقوا على أنه ما من الناس أحد من قوله ويترك إلا رسول الله )) (3).

وذكر اختلاف الأمة في قول الصحابي: هل هو حجة؟.

وأن منهم من استثنى قول أبو بكر إذا خالفه عمر. ومنهم من رأى قوليهما حجة دون الباقي من الصحابة مشيرا إلى ألهم اختلفوا في قول الصحابي أبي بكر وعمر وأن منهم من نفى قول أحد من الصحابة لعموم رد الحكم عند التنازع إلى الله ورسوله فالمنع فيمن سواهم أحرى وأولى بل هو متفق. وخلص إلى ألهم اتفقوا: على أنه ليس من شروط ولى

(<sup>۳</sup>) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب( ٢٣٩١٢) وابن عبد البر٢: ١٠٩ والبيهقي في سننه ١٠: ١١٦. وحسنه الألباني (غاية المرام ٢٠).

<sup>(&#</sup>x27;) رواه الترمذي (٢٥٠١) والدارمي ٢: ٣٠٣ وأحمد في مسنده ٣: ١٩٨، والحاكم ٤: ٢٤٤ وصححه الذهبي وقال((صحيح على لين)).

<sup>( ٔ )</sup> التوبة ٣١.

<sup>(</sup>ئ) جامع الرسائل ۱: ۲۵۸ – ۲۲۰.

الله أن لا يكون له ذنب أصلا، بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله فيهم ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِياءَ الله أَن لا يكون له ذنب أصلا، بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله فيهم ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِياءَ الله الله فيهم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَاثُواْ يَتَقُونَ ﴾ (١) ، ولا يخرجون عن التقوى بإتيان ذنب صغير لم يصروا عليه، ولا بإتيان ذنب كبير أو صغير إذا تابوا منه)) (١) .

## الحفظ الحقيقى

ثم ذكر ابن تيمية قاعدة جليلة قال فيها (كحفظ الولي [ إنما يكون] . كتابعة الكتاب والسنة ولا ريب أن السنة كما كان الزهري يذكر عمن مضى من سلف المؤمنين إذ قالوا ((كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، وقال مالك ((السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق)) (").

### دعوى العصمة بين الرافضة والمعتزلة.

وقد عزا ابن تيمية أصل دعوى العصمة إلى الرافضة وأن أول من تكلم بها وابتدعها في هذه الأمة: عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم وابتدع القول بأن علياً إمامٌ منصوصٌ على إمامته، ثم ابتدع القول بأنه معصوم أعظم مما يعتقده المؤمنون في عصمة الأنبياء (٤٠).

وقد تصدى ابن تيمية لابن المطهر – صاحب منهاج الكرامة – ورد دعواه بعصمة الأئمة وألهم معصومون في ذلك كالأنبياء، ثم ذكر بألهم تفردوا بهذه المقولة بين الزيدية وغيرهم الا من كان شراً منهم كالإسماعيلية القائلين بعصمة بني عبيد (٥) وكذلك الكيسانية الذين ادعوا عصمة الأئمة الاثنى عشر حتى عن الخطأ في الاجتهاد (١).

\* وهناك فرقة أخرى من الإمامية ذكر ابن تيمية ألهم جوزوا على النبي معصية الله وأن نبينا قد عصى في أخذ الفداء يوم بدر، ولم يجوزوها على الأئمة متعللين بأن الرسول إذا عصى فإن الوحى يأتيه من قبل الله، أما الأئمة فلا يوحى إليهم ولا تمبط الملائكة عليهم

<sup>(&#</sup>x27;) يونس ٦٢.

<sup>(</sup>٢) جامع الرسائل ١: ٢٦٦ - ٢٦٨ وانظر مختصر الفتاوي المصرية ١٠٠.

<sup>(&</sup>quot;) الصفدية ١: ٢٥٩.

<sup>(</sup> أ) انظر جامع الرسائل ١: ٢٦٠-٢٦٢.

<sup>(ْ)</sup> منهاج السنة ۲: ۳۰۹ –۳۶۰.

<sup>(</sup>٦) جامع الرسائل ١: ٢٦٤.

وهم معصومون، فلا يجوز أن يسهوا ولا يغلطوا، وإن جاز على الرسول ذلك<sup>(۱)</sup> ثم وحدت البغدادي قد ذكرهم وهم الهشامية: أصحاب هشام بن الحكم وأوضح مقولتهم كما ذكرها ابن تيمية كما أوضح أن الإمامية على تكفيرهم لأجازهم المعصية على الأنبياء<sup>(۲)</sup>.

أما المعتزلة فقد زعموا أن الأنبياء معصومون مما يتاب منه، وكذّبوا أن يكون أحداً مهم تاب من ذنب. معتسفين النصوص التي تثبت توبة الأنبياء بشتى التأويلات الباطلة.

قال ابن تيمية ((وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه، وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها، وهذه التوبة رفع الله بما درجاهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وعصمتهم هي أن يقروا على الذنوب والخطأ<sup>(7)</sup> ونوه إلى أن النبي معصوم فيما يبلغه عن ربه (٤) وذكر توبة توبة بعض الأنبياء:

- \* ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كُلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (٥) .
- \* ﴿ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴾.
  - \* ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (٦).
    - \* ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِلْأَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ ﴾ (٧).
- \* ﴿ وَذَا النُّونِ إِذَ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (^).

وذكر حجة القائلين بعصمة الأنبياء كالروافض والمعتزلة وهي: أن الإقتداء بالنبي في

<sup>(&#</sup>x27;) أنظر منهاج السنة ٢: ٣٠٨– ٣٠٩.

<sup>( ٔ)</sup> الفرق بين الفرق للبغدادي ٥٠ ط دار الآفاق– بيروت.

<sup>(&</sup>quot;) جامع الرسائل ١: ٢٦٩ - ٢٧٠.

<sup>( )</sup> مختصر الفتاوي المصرية ١٠٠.

<sup>(°)</sup> هود ٤٧.

<sup>(</sup>١) الشعراء ٨٢.

<sup>(°)</sup> محمد ۱۹.

<sup>(^)</sup> الأنبياء ٨٧.

أفعاله مشروعة، ولولا ذلك ما جاز الإقتداء به.

ثم أجاب عنها بقوله: ألهم لا يقرون على الخطأ إذا أخطأوا، بل لا بد من التوبة والبيان، وأن الإقتداء إنما يكون بما استقر عليه الأمر)). فأما المنسوخ، والمنهي عنه والمتوب منه فلا قدوة فيه بالاتفاق))(1).

قال: وفي الصحيحين عن عائشة قالت ((كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن)(٢).

وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ((اللهم اغفر لي ذبي كله، دقه وجله، وأوله وأخره، وعلانيته وسره، وقليلة وكثيرة))( $^{(7)}$  وقوله ((والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة))( $^{(2)}$  وكان الصحابة يعدون له في المحلس الواحد يقول ((رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور)) مئة مرة ( $^{(0)}$ .

## تفضيل الولي على النبي

وقد ابتدأ الأمر بمساواة الأولياء بالأنبياء. فالسهروردي مثلا يجعل طينة الأنبياء والأولياء والحدة تختلف عن الطينة التي حبل منها باقي البشر. (أثن ثم أخذ يتطور حتى بلغ بالصوفية تقديس الولي، ثم أعطوه من الصفات ما يشبه النبوة كقول بعضهم ((الشيخ في قومه كالنبي في أمته))() وحتى زعم بعضهم كالترمذي الحكيم أن للأولياء منازل:

فمنهم من أعطى ثلث النبوة.

ومنهم من أعطى نصفها.

ومنهم من له الزيادة (^).

<sup>(</sup>١) جامع الرسائل ١: ٢٧٨ ومنهاج السنة ٢: ٣١٧ ومختصر الفتاوي المصرية ١٠٠ و١٠٤ و١٠٠.

 $<sup>\</sup>binom{1}{2}$  أخرجه البخاري ٦: ٩٣ ومسلم (٤٨٤).

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه مسلم (٤٨٣).

<sup>(</sup>ئ) أخرجه البخاري (٦٣٠٧).

<sup>(°)</sup> رواه أبو داود (۱۹۱٦) وابن ماجه (۳۸۱٤) بسند صحيح.

<sup>(</sup>أ) عوارف المعارف ٥: ٥٧ ملحق بالأحياء.

<sup>(&</sup>lt;sup>v</sup>) الفتوحات الإلهية ١٧٣.

 $<sup>(^{\</sup>wedge})$  ختم الولاية ۳٤٧.

وصرّح بأن من الأولياء من هو أرفع درجة من الأنبياء (١).

وقدر النبهاني مبدأ ختم الولاية قائلا ((ومنهم الختم وهو واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العالم يختم الله به الولاية المحمدية))(٢).

\* وقد بين الشهرستاني مذهب هذه الطائفة فقال ((ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل، وقالوا: من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباحوا بذلك نساء غيرهم (((")).

\* أما أبو الحسن الأشعري فيقول (( وقد زعم بعض الصوفية أن العبادة تبلغ عم حتى يكونوا أفضل من النبيين والملائكة المقربين) (أنا وإن يرويه المصوفية عن أئمتهم يصدق ما ما قاله الشهرستاني والأشعري. كقول أبي يزيد البسطامي ((خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله )) (أنا وقول إبراهيم الدسوقي ((أنا موسى عليه السلام في مناجاته، أنا علي رضي الله عنه في حملاته، أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منهم من شئت أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب النار غلقتها وبيدي حنة الفردوس فتحتها، من زارين أسكنته جنة الفردوس) (أنا .

## موقف ابن عربي من الولي

وقد اقتبس ابن عربي فكرة ((حاتم الأولياء)) من الحكيم الترمذي الذي صنف كتاب ((حتم الولاية)) والذي تعرض بسببه إلى النفي من بلده ترمذ وشهد عليه أهلها بالكفر إذ كان يقول بأن للأولياء خاتما كما أن للأنبياء خاتما. فلجأ إلى أهل بلخ لموافقتهم له في المذهب (٧). فتلقاها ابن عربي وبني عليها تقسيم الولاية إلى ثلاث مراتب:

<sup>(&#</sup>x27;) نوادر الأصول ٥٧ اط دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٢) جامع كرامات الأولياء ١: ٤١.

<sup>(&</sup>quot;) الملل والنحل ٥: ٢٢٦ط دار الفكر بيروت .

<sup>( )</sup> مقالات الإسلاميين ٤٣٩.

<sup>(°)</sup> طبقات الشعراني ۲: ۱٦.

<sup>(</sup>أ) طبقات الشعراني ١: ١٨١.

<sup>(</sup> $^{\vee}$ ) انظر لسان الميزان لابن حجر ٥: ٣٠ طبقات السبكي ٢: ٢٠ وطبقات السلمي ٢١٧ والاعلام للزر كلي ٦:  $^{\vee}$  انظر درء تعارض العقل والنقل والصفدية ١: ٢٤٨ له أيضا وكلا هما بتحقيق د محمد رشاد سالم .

\*الأولى مرتبة الأنبياء.

\*والثانية مرتبة الأولياء الخاصة.

والثالثة مرتبة الأولياء العامة.

ويخص الأنبياء بالولاية الخاصة ليس تفضيلا لهم على غيرهم، وإنما هو تفضيل مؤقت حتى تنتهي نبوهم، فإذا انتهت ألحقهم بأصحاب المرتبة الثالثة وهي الولاية العامة (١).

وقسم الوحي إلى:

ا) وحي خارجي وهو وحي النبوة التشريعية الخاصة.

٢) ووحلى: وما يدركه القلب من الانفتاح المباشر

على عالم الملكوت (٢) أخذه عن الغزالي الذي صرح بأن ((علوم الأولياء تأتي من داخل القلب من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت))(٢) .

### شخصية ابن عربي

وقد تفاقم الانحراف في المفهوم الصوفي من ادعاء الكشف والعصمة والتصرف في الأكوان والتفسيرات الأشارية الباطنية وفكرة حتم الولي وتفضيله على النبي ورسائل أخوان الصفا. كل هذا شكل اللبنة التي بني عليها ابن عربي فكرته. لقد استعمل هذه المواد وجمع معها مواد أحرى من الفلسفة الإلحادية والتشيع ومزج الجميع في تركيبة عجيبة.

وجاءت فكرة ختم الولاية كنتيجة لهذا الانحراف وأثر من أثار القول بالوحي والالهام والعلم اللدي والكشف، لكن ابن عربي زاد على ذلك فجمع بين التصوف والتشيع الغالي والقرامطة الباطنية والفلسفة الإلحادية والوثنية والصابئية ومقالات أهل الحلول والإلحاد. واليك طرفا مما يصرح به فيقول (٤):

فوقتا يكون العبد ربا بلا شك.

ووقتا يكون العبد عبدا بلا أفك

<sup>(&#</sup>x27;) انظر الفصوص١: ١٣٦.

<sup>(</sup>أ) أنظر فصوص الحكم ١: ٣٣١ونقل الشعراني موافقة الشيخ محمد أبي المواهب الشاذلي على هذا التقسيم وتنبئاه كما في طبقات الشعراني ٢: ٦٨والانوار القدسية على هامشها٢: ١٢١).

<sup>(&</sup>quot;) أنظرالاحياء ٣: ٢١-٢٣.

<sup>( ُ )</sup> فصوص الحكم ١: ٩٠.

ويقول:(١).

فأنت عبد وأنت رب له فيه أنت عبد. وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد. ويقول: (۲) .

فيحمدين وأحمده ويعبدين وأعبده. ففي حال أقر به وفي الأعيان أححده. ويذكر ابن تيمية أن أول ما وحده في الفتوحات المكية لابن عربي - التي هي أكبر كتبه - ما يلي:

الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف أن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف أن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف قال ابن تيمية  $((e_1)^{(7)}$  وهو يعتقد بوحدة الأديان وأن جميع أهل الديانات مصيبون وكل مصيب مأجور (ئ) ناهي عن التقيد بدين مخصوص، معتقدا بإيمان فرعون (وقرة ونجاته، قياسا على إيمان بلقيس (٢) وبأن الله أرسل موسى ليكون قرة عين لفرعون وقرة عين بالإيمان الذي أعطاه إياه عند الغرق فأمن بالذي أمنت به بنوا إسرائيل فنجاه الله ببدنه من العذاب، وكذلك في الآخرة (٧).

وروي عن أحد كبار مشايخ وفقهاء مصر الأفاضل الشيخ تاج الدين الأنباري أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول ((رأيت ابن عربي شيخا مخضوب اللحية وهو شيخ نجس يكفر بكل كتاب أنزله الله وكل نبي أرسله الله  $^{(\Lambda)}$  وهذا موقف متميز بالنسبة إلى الكثرة من الصوفية الذين أثنوا على ابن عربي ودافعوا عنه دفاع المستميت، ووصفوه بالشيخ

(١) نفس المصدر ١: ٩٢.

<sup>( )</sup>نفس المصدر ١: ٨٣.

<sup>(ٔ)</sup> مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲: ۲٤۲.

<sup>(</sup>٤) انظر الفصوص ١: ٣٢ - ٣٥ هذه هي الصوفية ٩٣ لعبد الرحمن الوكيل.

<sup>(°)</sup> للصوفية كتب عديدة في إثبات إيمان فرعون مثل كتاب إيمان فرعون للدواني وكتاب التأييد والعون للقائلين بإيمان فرعون وليس هذا اعتقاد كل الصوفية وإنما يحمل التصوف وزر كل انحراف نشأ عنه وتطور بعده.

<sup>( )</sup> الفصوص ١: ١٥٧.

<sup>(°)</sup> انظر الفصوص ۱: ۲۰۱ و ۲۱۱.

<sup>(</sup> $^{\wedge}$ ) مجموع الفتاوى  $^{\circ}$ : 7٤٦ مجموع الرسائل  $^{\circ}$ : ۸٥.

الأكبر والكبريت الأحمر<sup>(۱)</sup> وترضوا عنه كلما ذكروه<sup>(۲)</sup> فذهب إلى تفضيل الولي على النبي النبي لأنه يأخذ مباشرة عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إلى الرسول.

\_

<sup>(&#</sup>x27;) أنظر الذخائر المحمدية ١٤٠ لمحمد علوي المالكي وقشية التصوف لعبد الحليم محمود ٢٩٦ ومقدمة لكتاب المنقذ من الضلال ٢٠ له أيضا ولطائف المنن للشعراني ٤٨٧.

<sup>( ٔ)</sup> الفتوحات الألهية لابن عجيبة ١٣ وجامع الكرامات ١: ١١٨.

# ابن عربي وفكرة ختم الولاية

\* قال ((وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وحاتم الأولياء، ولا يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه إلا من مشكاة خاتم الأولياء.

\* قال ((فأن الرسالة وللنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - تنقطعان، أما الولاية فإنما لا تنقطع أبدا))(١).

#### التعقيب على ذلك

وهذا القول فيه مغالطة كبيرة وخلط للحقائق.

- فهناك فرق بين من تجتمع فيه الولاية وحدها، وبين من يجمع الله له بين الولاية والنبوة.

- ثم إن النبوة أشرف من غيرها. ولهذا لم تكن إلا لأفراد قلائل.

- وما يبطل زعمه من أساسه أن يقال: فأن كانت ((حتم الولاية)) لا تنقطع فلماذا أقطعت و حتمت بخاتم الأولياء؟.

## موقف ابن تيمية من هذه الفكرة

وقد أوضح ابن تيمية خطأ القائلين بهذه الفكرة، مع أنه لم ينكر أن يكون هناك خاتم الأولياء فإن خاتم الأولياء هو في الحقيقة أخر مؤمن تقي يموت من الناس، لكنه ليس خير الأولياء، وإنما خيرهم وأفضلهم أبو بكر ثم عمر اللذان ما طلعت الشمس وما غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما<sup>(٢)</sup> وأن هذه الفكرة مبنية على أصل ملا حدة الفلاسفة، فأن المعدن الذي يأخذ منه النبي عندهم هو العقل الفعال. وإن القوة العقلية التي يسمولها القوة القدسية تتخيل الصور في منامها وتسمع أصواتا، فما يراه النبي ويسمعه يكون في نفسه لا في الخارج<sup>(٣)</sup>.

- وهذا الزعم أكذبه الله عند أول وحي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وذلك حين ضمه جبريل عليه السلام عدة مرات حتى بلغ ذلك منه الجهد، وهذا الضم

<sup>(&</sup>lt;sup>'</sup>) فصوص الحكم ١: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) مجموع الرسائل والمسائل ٢: ٦٤.

<sup>(&</sup>quot;) الصفدية ١: ٢٤٩.

يؤكد أن هذا الوحي كان يقظة وليس تختلا. وأن ما رآه وسمعه صلى الله عليه وسلم خارج عما يسمونه بـ ((لنفس التخيلية)).

ولا يكتفي ابن عربي بما قاله وإنما يضرب لذلك مثلا ينبئ عن عمق ضلالته فقال: ((ولما مثل النبي النبوة بالحائط من اللبن وقد كمل سوى مرضع لبنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، غير أنه لا يراها كما قال لبنة واحدة.

وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله به رسول الله، ويرى في الحائط موضع لبنتين، واللبن من ذهب وفضة. فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط. فأنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول)(١).

ويذكر سببين آخرين لتفضيل الولي على النبي:

\* أحدهما: أن الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطع، ولها الأنباء العام، وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة.. وأن الله لطف بعباده فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها.

\* وثانيهما: أن الله لم يتسم بنبي ولا رسول، وإنما تسمى بالولي. واتصف بهذا الاسم فقال ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ وقال ﴿ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (٢).

\* قال ابن تيمية ((وهذا القول شر من أقوال الكافرين بالرسول لا المؤمنين به)) (٣) ومع أنه من أقبح الكفر وأخبثه فهو من أفسد الأشياء في العقل، كما يقال لمن قال ((فخر عليهم السقف من تحتهم)) لا عقل ولا قرآن (٤).

- فأن المتأخر يستفيد من المتقدم دون العكس.
  - والأنبياء أفضل من غيرهم.

فخالفوا الحس والعقل مع كفرهم بالشرع))<sup>(٥)</sup>.

104

<sup>(&</sup>lt;sup>'</sup>) فصوص الحكم ١: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ١: ١٣٤ - ١٣٥.

<sup>(ً)</sup> درء تعارض العقل والنقل ٥: ٣٤٠.

<sup>(</sup>ئ) أي يقال لمن قرأ الآية ((فخر عليهم القف من تحتهم)) بدلا من أن يقرأها ﴿ فَخَوَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ فهو مخطئ في قراءة الآية.

<sup>(°)</sup> جامع الرسائل ١: ٢٠٥ ودرء تعارض العقل والنقل ٤٥.

قال ((وهذا جهل منهم، فأن الولي عليه أن يتبع النبي، ويعرض كل ماله من محادثة والهام على ما جاء به النبي، فأن وافقه وألا رده))(١).

- ثم خاتم الأولياء الذين يدعونهم ضلالهم فيه من وجوه حيث ظنوا أن للأولياء خاتما وأن يكون أفضلهم، قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يعلموا أن أفضل الأولياء من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم السالفون من الأولياء لا الآخرون، إذ التفاضل بين الأولياء إنما يكون على قدر أتباعهم للأنبياء واستفادقهم منهم علما وعملا))(1).

ومن ثم ذكر ابن تيمية خاصيتين من خواص النبوة يعرف بهما الفرق بين مرتبة النبوة وبين مرتبة الولاية المجردة وهي:

- أن الرجل كلما عظمت ولايته كان تعظيمه للنبوة أعظم ومن هنا وجب الإيمان بالنبوة كعنصر أساسي للدخول في الولاية والإيمان.

ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن من لا يؤمن بذلك يكون مرتدا بخلاف الولي فأنه لا يجب الإيمان به ولا يكون منكر ولايته كافرا وأن من سب نبيا من الأنبياء قتل وكان كافرا مرتدا، بخلاف الولي الذي ليس بنبي فلا يجب القتل لمجرد سبه ولا يكون مرتدا عن الإسلام من لم يؤمن به)) $^{(7)}$ .

ويرجع ابن تيمية مصادر أراء ابن عربي إلى عدة كتب منها: الأحياء والمضنون به، ومشكاة الأنوار، وكلها للغزالي. وكتاب ختم النبوة للترمذي وكتاب خلع النعلين لابن قسي، ورسائل أخوان الصفا فهي الكتب التي كانت الممهد الحقيقي لهذه الفكرة (٤).

105

 $<sup>\</sup>binom{1}{2}$  جامع الرسائل  $\binom{1}{2}$  .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر وأنظر الصفدية ١: ٢٥٢.

<sup>(7)</sup> الصفدية ١: ٢٦١ - ٢٦٢ وشرح العقيدة الأصفهانية (7) - ١٢٢ وشرح

<sup>( ٔ )</sup> درء التعارض ٥: ٣٥٣ والصفدية ١: ٢٣٨و ٢٣٠ و ٢٤٧.

# ابن عربي خاتم الأولياء

و لم يترك ابن عربي منصب ((حتم الولاية)) شاغرا. وإنما بادر إلى ترشيح نفسه له قائلا ((فإني أنا الختم لا ولي بعدي ولا حامل لعهدي، بفقدي تذهب الدول، وتلتحق الأحريات بالأول))(١).

\* وقد أثبت له يوسف النبهاني رتبة ((حتم الولاية)) ورثاه في قصيدة قال فيها<sup>(۱)</sup>: كان حتما للأولياء تبيعا هداه لخاتم المرسلين.

سيد الخلق صفوة الحق من كل البرايا ورحمة العالمين. وقال الكشمخانلي ((والشيخ الأكبر ختم به الولاية الخصوصية)) (٣) وزعم الشعراني أن ابن عربي من جملة السعداء الذين هم على يمين أدم في الجنة! (٤).

### خاتم أخر للولاية

بيد أن الدكتور حسن الشرقاوي طلع علينا بختم أخر كان معاصرا للرسول صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول ((فكما أن الرسول خاتم الأنبياء فأن عليا- كرم الله وجهه- خاتم الأولياء))(٥).

# خاتم أخر

وهكذا- يروج سوق يم ((حتم الولاية)) فيتسابق إليه بعض المتصوفة ليقلدوا هذا المنصب من يحبون من الشيوخ. وكان من بين المتسابقين طائفة الرفاعية الذين كتبوا في مصنفاقم أن الشيخ صهيب الدمشقي قال بأن الله ((قد حتم بالشيخ أحمد الرفاعي الولاية

<sup>()</sup> عنقاء مغرب ٥١.

<sup>(</sup>٢) جامع الكرامات الأولياء ١: ١٢٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>¬</sup>) جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم ١٣٢ وقد رووا بعض الأقاصيص المكذوبة لتخويف المنكرين على أبن عربي فزعموا أن رجلا هم بإحراق قبره فخسف الله به الأرض وغاب فيها تسعة أذرع)) طبقات الشعراني ١: ١٨٨ عامع كرامات الأولياء ١: ١٢٠ وأن آخرا رأى يوم القيامة وقد نصبت أوان في غاية الكبر وأغلي فيها ماء يتطاير منه الشرر وجيء بالمنكرين على أبن عربي وأبن الفارض وألقوا فيها فصلت جلودهم حتى تهرى اللحم (حامع كرامات الأولياء ١: ٢١٨).

<sup>(</sup>١) لطائف المنن ٦٢٠.

<sup>(°)</sup> ألفاظ الصوفية ومعانيها ١٤٧ ط دار المعرفة الجامعية- الأسكندرية.

كما ختم النبوة . عحمد))(١).

\* وقالوا ((إن مثل أحمد الرفاعي في الأولياء كمثل محمد صلى الله عليه وسلم في الأنبياء)) (٢) (وإذا ذكر الأنبياء فحدثوا عنهم، وإذا ذكر محمد فاسكتوا. وكذلك إذا ذكر الأولياء فحدثوا عنهم، وإذا ذكر السيد أحمد الرفاعي فاسكتوا))(٣).

## خاتم آخر

يضيفه الشعراني في طبقاته وهو ((السيد محمد وفا))(١٤).

### خاتم آخر

كذلك منح التيجانيون شيخهم أحمد التجاني منصب ((خاتم الولاية)) فقالوا ((إن الله ختم بمقامه مقامات الأولياء))(٥).

وهكذا أدعى المتصوفة استحقاق كثير من مشايخهم لهذه الرتبة الوهمية، من غير أن يتنبهوا إلى أن المفترض أن يعتليها ختم واحد فقط، وأن ابن عربي الذي نظر لـ ((حتم الولاية)) وتحدث عنها قد أثبتها بادئ ذي بدء لنفسه.

<sup>(&#</sup>x27;) التاريخ الأوحد ١٠٨ المعارف المحمدية ٩٠ قلادة الجواهر ٤٣٢و ٤٦.

<sup>(</sup>٢) (٤٨) تنوير الأبصار ١٢ التاريخ الأوحد ١٠٩ الكتر المطلسم ٦٥.

<sup>(&</sup>quot;) قلادة الجواهر ٣٠- ٣١ التاريخ الأوحد ١٠٨.

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراني ١:٢١.

<sup>(°)</sup> رماح حزب الرحيم على حزب الرحيم ١٤٥٢ على هامش جواهر المعاني، بغية المستفيد بشرح منية المريد .١٠٧

# الصلة بين التصوف والتشيع

الصلة بين التصوف والتشيع حقيقة تحدث عنها كثير من النقاد مثل ابن خلدون وغيره ممن عقدوا مقارنات بين اعتقادات وطقوس الفريقين.

- \* فالقول بالقطب والبدل والنجب والوتد والغوث وغيره من مراتب الولي لا يختلف عن القول بالناطق والتالي والأساس وغيره من مراتب الأئمة عند الشيعة إلا بالاسم.
  - \* والقول بعصمة الولى عند الصوفي مشابه للقول بعصمة الإمام عند الشيعة(١).
- \* والكم الهائل من المزارات وأضرحة الأولياء عند المتصوفة يشبه مزارات وأضرحة الأئمة عند الشيعة.
- \* والغلو في إطراء الولي وتعظيمه واختلاق عجائب الكرامات له مشابه للغلو عند الشيعة في الإمام وتعظيمه.
- \* وطلب المدد من الولي والتحدث معه وهو في قبره عند الصوفية يشبه طلب المدد من الأئمة عند الشيعة وتلقى العلم عنهم وهم في قبورهم.
- \* والقول بالعلم الباطن والأسرار الإلهية أصله من عند الشيعة الذين يتحدثون عن العلم الباطن الذي آتاه الله الأمة.

<sup>(&#</sup>x27;) عصمة الأمام عند الشيعة من أهم مقومات الإمامة لأن وارث النبي وارث لخصائصه ومزايا. فالإمام ((كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش، ما ظهر منها وما بطن من سنن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون من السهو والخطاء والنسيان)) (عقائد الأمامية ١٠٤ محمد رضا مظفر ط. دار الزهراء).

## رأي ابن خلدون

قال ابن حلدون في مقدمته ((ثم حدث في المتأخرين من الصوفية: الكلام في الكشف وظهر من كثير منهم القول بالحلول والوحدة (وحدة الوجود) فشاركوا فيه الإمامية والرافضة لقولهم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم. وظهر منهم القول بالقطب والإبدال وكأنه يحاكي مذهب الرافضة في الإمام والنقباء. وأشربوا أقوال الشيعة، وتوغلوا في الديانة بمذاهبهم حتى جعلوا مستند طريقهم في لبس الخرقة أن عليا ألبسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة، واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيوحهم. ولا يعلم هذا عن علي من وجيما صحيحو لم تكن هذه الطريقة خاصة بعلي كرم الله وجهه، بل الصحابة كلهم أسوة في طريق الهدى. وفي تخصيص هذا بعلي دولهم رائحة من التشيع قوية يفهم منها ومن غيرها دخولهم في التشيع وانخراطهم في سلكه.

وأكثر من تكلم من هؤلاء المتصوفة المتأخرين في شأن الفاطمي: ابن عربي الحاتمي في كتابه ((عنقاء مغرب))... تكلم فيه عن ((خاتم الأولياء)) وكنى عنه بلبنة الفضة... وجعلوا صاحب الكمال فيها خاتم الأولياء أي حائز الرتبة التي هي خاتمة الولاية كما كان خاتم الأنبياء حائزا للمرتبة التي هي ((خاتمة النبوة))(1).

## أول من أخذ عنه التصوف

يذكر كامل الشيبي أن أول من تسمى بالصوفية ثلاثة:

ا- جابر بن حيان الذي كان تلميذا لجعفر الصادق، والشيعة يؤكدون تلمذته له (٢) وأنه باب من أبواهم.

٢- أبو هاشم الكوفي وكان أول من بني خانقاه للصوفية وأنه كان يلبس لباسا خاصا
بالرهبان، وكان يقول بالحلول والاتحاد، والشيعة يعظمونه ويصفونه ب ((مخترع الصوفية))

٣- عبدك الصوفي كان أخر شيوخ فرقة نصف شيعية ونصف صوفية تأسست بالكوفة
وكان على رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن الدني كلها حرام لا يجوز الأخذ منها

<sup>(&#</sup>x27;) مقدمة أبن خلدون ٣٢٣ و٣٢٤.

إلا القوت<sup>(١)</sup>.

3 – معروف الكرخي وكان خادما لموسى الكاظم، وأول من فتح الكلام على الولاية في بغداد، ذكروا أنه مات عند ازدحام الشيعة على باب علي بن موسى ( $^{7}$ ) وقد تحدث الصوفية أن معروفا أخذ الطريقة عن على بن موسى وأخذها الجنيد عن معروف ثم تناقلها الصوفية.

#### الخرقة وسندها

وأصل تداول الخرقة الصوفية ((يرتفع إلى الجنيد الذي أخذها من حاله السري السقطي وهو لبسها من معروف الكرخي وهو لبسها من الشيخ داود الطاني وهو لبسها من الشيخ حبيب العجمي وهو لبسها من الشيخ حسن البصري وهو لبسها من زوج البتول وابن عم الرسول مولانا وسيدنا على بن أبي طالب وهو لبسها من النبي المعظم (٣).

\* وهذا سند لا يخفى كذبه فإن الحسن البصري لم يدرك عليا، فأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وكان الحسن صغيرا بالبصرة، في حين كان عليا بالكوفة آنذاك والحسن أنما أخذ عمن أخذوا عن علي كالأحنف بن قيس وقيس بن عباد. ويعترف أحد المتصوفة (الصيادي) بأن كثيرا من كبار الحفاظ – كابن حجر العسقلاني والسخاوي والذهبي ومغلطاي والحافظ العراقي والعلائي – أنكروا نسبة الخرقة واتصال سندها، وأنه لم يرد فيها خبر صحيح ولا ضعيف، وأنكروا سماع الحسن البصري من الإمام على (أ).

#### العلم الباطن

\* ولقد كثر الكذب على على رضي الله عنه وأهل بيته الكرام، فزعم الترمذي الحكيم أن عليا كان يبرز على عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم التوحيد على على الله عليه وسلم بعلم التوحيد الله سلمان تلقى على الباطن عن على، وأن عليا أخذه عن رسول الله (7) وزعموا أن العلم

<sup>(&#</sup>x27;) الصلة بين التصوف والتشيع ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) الصلة بين التصوف والتشيع ٣٥٦- ٣٥٧.

<sup>(&</sup>quot;) قلادة الجواهر ۲۷٤.

<sup>(1)</sup> تطبيق حكم الطريقة العلية ٢٧٨ - ٢٧٩ للصيادي الرفاعي.

<sup>(°)</sup> نوادر الأصول ٢٠٥.

<sup>(</sup>أ) ترياق المحبين ٧ للواسطي.

الباطن أخص العلوم.

\* قال ابن عجيبة ((أخذنا الطريق وعلم التحقيق عن... عن أول الأقطاب سيدنا الحسن سبط رسول الله عن والده أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه الذي هو باب مدينة العلم، عن نخبة الوجود سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول الله عن سيدنا جبريل عن الرب الجليل(١).

\* مع أن عليا رضي الله عنه أنكر أن يختصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون سواه وأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص آل بيته بعلم يكتمه على الناس قائلا ((ما خصتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعمم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا، وأخرج صحيفة مكتوب فيها ((لعن الله من ذبح لغير الله)) قال: وما أسر إلى شيئا كتمه الناس (۲).

\* ثم إن كتم العلم ليس فيه في الإسلام فضيلة، بل هو خيانة كما قال صلى الله عليه وسلم ((من كتم علما نجم يوم القيامة بلجام من نار)). وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ ﴾. ومع ادعائهم اختصاص علي على غيره بعلم الباطن فأهم ينسبونه إلى غيره كقولهم أن أبا هريرة أعطي جرابين من العلم عن رسول الله، صرح بأحدهما وكتم الآخر. وإنما كتم أحاديث الفتن والملاحم التي أخبره صلى الله عليه وسلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* قال ابن تيمية ((وهذا الحديث صحيح لكن الجراب الآخر لم يكن فيه شيء من علم الدين ومعرفة الله وتوحيده الذي يختص به أولياؤه، ولم يكن أبو هريرة من أكابر الصحابة الذين يخصمون بمثل ذلك لو كان هذا مما يخص به، بل كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن التي تكون بينهم وبين الكفار.

\* ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير قال عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت لقلتم كذب أبو هريرة. فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها لأن ذلك مما لا يحتمله رؤوس الناس وعوا

\_

<sup>(&#</sup>x27;) الفتوحات الألهية ٢٦٦ وهذا السند ((ظلمات بعضها فوق بعض))

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۷۸).

مهم))(۱)

\* بل روي عن أبي هريرة قوله ((لو قلت لكم أنكم ستحرقون بيت ربكم وتقتلون ابن نبيكم لقلتم لا أكذب من أبي هريرة. وقد كان قتل الحسين عليه السلام بعد موت أبي هريرة وإنما كان يخاف قطع حلقومه من بني أمية.

\* ومع جهود الغزالي في رد الباطنية وتصنيف الردود عليهم فإن كتبه لا تخلو من أثارهم مثلما ذكره أن عليا قال ((أدخلت لساني في فمي فانفتح في قلبي ألف باب من العلم، مع كل باب ألف باب. ولو وضعت لي وساد ((وحلست عليها لحكمت أهل التوراة بتوراهم، ولأهل الإنجيل بإنجيلهم، ولأهل القرآن بقرآهم)(٢).

#### مصادر العلم الباطن

وهذا العلم الباطن هو في الحقيقة إرث شيعي باطني. تحدث عنه الغزالي حين قسم العلوم إلى ظاهر وباطن وإلى لب وقشر.

\* فالظاهر: هو علم الشريعة وهو بمثابة القشرة.

\* وأما علم الباطن: فهو علم المكاشفة وهو غاية العلوم وأشرفها. ( $^{(7)}$  ويصفه ((العلم المكتوم))  $^{(3)}$  وذكر بأنه ((ما من آية من آيات القرآن إلا ولها ظهر وبطن ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن))  $^{(6)}$  و((أن لكل شيء ظاهرا وباطنا)) و((إن من العلم كهيئة المكنون)) وغير ذلك. وهذا العلم ((سر من أسرار الله))  $^{(7)}$ .

\* ويحكي الكلاباذي أن جبريل سأل الله عن علم الباطن فقال الله له ((هو سر من سري أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد من خلقي)) (١) ثم صار الصوفية يفتون فيه أهل التصوف كما يفتي غيرهم في العلم الظاهر، يروي النبهاني أن الشيخ محمد بن أبي

<sup>(&#</sup>x27;) مجموعة الرسائل ٢: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) الرسالة اللدنية ١١٧.

<sup>(&</sup>quot;) أنظر الأحياء ١: ١٩- ٢١.

<sup>(</sup>عُ) ميزان العمل ١١١.

<sup>(°)</sup> الرسالة اللدنية ١٠٧.

<sup>(</sup>أ) جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم ٢٥٨.

 $<sup>\</sup>binom{\mathsf{v}}{\mathsf{l}}$  التعرف لمذهب أهل التصوف.

الحسن البكري درس وأفتى في علمي الظاهر والباطن. (١) ويدعو الجنيد ربه أن يجعله من الأمناء على سره))(١).

\* وقد حرم الشاذلي من روية رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة ثم رآه فسأله عن سبب طول غيابه فقال ((أنك لست بأهل لرؤيتنا لأنك تطلع الناس على أسرارنا)) $^{(7)}$ .

# نماذج من العلم الباطن

وقد صار للعلم الباطن قيمته وأستقلاليته عن العلم الشرعي الظاهر، فصار تفسيرهم للقرآن يعرف بالتفسير الأشاري وأبرز تفسيرين في ذلك الطائف (الأشارات للقشيري) و (تفسير ابن عربي) الذي فسر أية ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ١ عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ﴾قائلا ((النبأ العظيم هو أمير المؤمنين علي عليه السلام))(٤).

\* وقال في أية ﴿ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ﴾ أي من أشاء من أهل العناية.. ففي هذا العذاب رحمة لا يبلغ كهنها ولا يقدرها من رحمة لذة الوصول.. ولعمري إن هذا العذاب أعز من الكبريت الأحمر))(٥).

وفسر هو وجماعة من الصوفية العذاب بالعذوبة قال ((يسمى عذابا من عذوبة طعمه)) فقال لهم ابن تيمية ((أذاقكم الله هذه العذوبة)).

\* وجاء فقيه إلى أحد كبار مشيخة الصوفية وهو الشيخ على بن عثمان الرفاعي فقال له ((فسر لي قوله تعالى ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً لَهُ (فسر لي قوله تعالى ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً فقال له الشيخ: تريد تفسيرنا أو تفسيركم؟ فقال الفقيه: وهل هناك فرق بين تفسيرنا وتفسيركم؟ قال: الملك هو الله عز وجل. والقرية قلبك)(١٠).

<sup>(&#</sup>x27;) جامع كرامات الأولياء ١٠: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ١٠: ١٨٠.

<sup>(&</sup>quot;) طبقات الشعراني ٢: ٧٥.

<sup>(</sup> أ) تفسير أبن عربي ٢: ٧٥٥.

<sup>(°)</sup> تفسير أبن عربي ١: ٣٥٤ – ٤٥٤.

<sup>(</sup>أ) قلادة الجواهر ٣٢٥–٣٢٦.

\* وقال الجنيد ((لا أحب الآفلين)) لا أحب من يغيب عن عياني وقلبي))(1). وهكذا يتفق التأويل الباطني في التصوف مع منهج الباطنيين والقرامطة من مسخ للآيات وليها عن تأويلها الصحيح.

(') حلية الأولياء ١٠: ٢٦٥.

### كتاب الجفر الشيعي

والجفر عبارة عن كتاب طلاسم وشعوذة تعظمه الشيمة وتقدسه وتزعم أنه وعاء فيه علم النبيين والوصيين وعلماء أمة بني إسرائيل، وفيه علم ما كان وما يكون مفصلا إلى يوم القيامة (١).

\* يحكي ابن خلدون أن أصل الجفر كان عند هارون العجلي رأس الزيدية يرويه عن جعفر الصادق رضي الله عنه وأنه منسوب إليه من غير أن يتصل سنده به أو تصح روايته. وأن يعقوب بن إسحاق الكندي رضعه للرشيد والمأمون وكان منجما لهما(٢) ومن الصوفية من يؤمن بهذا الكتاب ويعظمه.

\* كالطريقة الرفاعية التي يصرح كبار أصحابها بألهم يؤمنون بكتاب الجفر. فالمهدي الرواس من الرفاعية يصرح بأن الجفر علم صانه الله تعالى بآل البيت النبوي وحص به الأئمة ووراث الأئمة من الأغواث والأقطاب والأنجاب، وفيه أسرار عظيمة مما يتعلق بكل وارث منهم وهو عبارة عما يحدثه فيهم كخلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام وولده الحسن السبط الهمام، وشبله المقدام الحسين وما سيجري في عهد المهدي سلام الله عليه ورضوانه، وهو سر خاص بهم لا يتعلق بغيرهم (٣) وأن الله أختص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرين بكتاب الجفر وخص به الأئمة ووارثيهم والأئمة الأغواث والانجاب والأعاظم من الأقطاب.. فذلك سر خاص بهم لا يتعلق بغيرهم.

\* وأما ما فيه من الأسرار الجوامع فهي من خصائص الوارث في كل عهد))(أ) ولقد كان للرواس نصيب من هذا الجفر، فقد زعم أنه لما اجتمع بقبر الشيخ أحمد الصياد الرفاعي قال له هذا الأحير ((أنت منبع يجري منه هر كنهر النيل، قلت: دلني سلام الله على هذا النهر الذي مثلته بالنيل. فذكر أن الصياد تكوم عليه باعطائه بعض

<sup>(&#</sup>x27;) الكافي في الأصول ١/ ٢٣٩ كتاب الحجة باب ذكر الصحيفة والجفر والجماعة وأنظر بصائر الدرجات ٣/ ١٨٠ للصفاري.

 $<sup>\</sup>binom{1}{2}$  مقدمة أبن خلدون  $\binom{1}{2}$  مقدمة

<sup>(&</sup>quot;) بوارق الحقائق ٢٨٤.

<sup>(</sup>ئ) بوارق الحقائق ۱۸۶– ۲۸۵.

كلمات من ((الجفر)) العلوي الفاطمي وحل له أسرارها(١).

وذكر أنه حصل على تسعمائة سر من أسرار الجفر الفاطمي من الخليل إبراهيم عليه السلام حين ظهر عليه أمام قبر من قبور الأئمة. وأعطاه خرقة عليها بعض الطلاسم والرموز السحرية.

قال الرواس ((وقد صرح أولياء الله من آل فاطمة عليها السلام أن من حمل هذا السطر على هذه الصورة الشريفة عوفي مريضه وأفاق مصروعه. وهو المانع من كل ملم ودافع لكل مهم (٢).

\_

<sup>(&#</sup>x27;) بوارق الحقائق ٧٨ – ٧٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢</sup>) بوارق الحقائق ١٧٧- ١٧٩ وهذا الكتاب أشبه ما يكون بكتاب رؤيا يوحنا اللاهوتي عند النصارى فيه من العجائب والأساطير ومشاهدة الشياطين ما يجعله شبها به.

#### التقية الباطنية

وقد تعرض المتصوفة للقتل والنفي بسبب معتقداهم كالحلاج المصلوب والسروردي المقتول: قتله صلاح الدين والحكيم الترمذي الذي نفوه بعد أن شهدوا عليه بالكفر، فكان هذا العلم الباطن نوعا من التقية الشيعية يظهرونه تارة ويخفونه تارة أحرى. وذكر الشعراني شعرا منسوبا للحسين بن على وفيه:

يا رب جوهر علم لو بحت به لقيل أنت ممن يعب الوثنا ولا ستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا (۱) ويقول الجنيد للشبلي ((نحن حبرنا هذا العلم تحبيرا ثم خبأناه في السراديب، فجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملاً!))(۲).

<sup>(</sup>١) لطائف المنن ٤٨٨.

<sup>(</sup>۲) التعرف للكلابذي ۱۷۲.

# الصوفية وموقفهم من مهدي الشيعة

هما لا ريب فيه أن الإيمان بالمهدي على أنه الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل في السرداب وينتظر إلى اليوم خروجه منه هو تشيع واضح لا يجادل فيه إلا مغالط. أما المهدي الذي وردت به السنة الصحيحة فإنه ليس حيا منذ مئات السنين كما هو عند الشيعة وأسمه هو محمد بن عبد الله وليس بن الحسن العسكري.

\* لكن المهدي عند الشعراني وطوائف من الصوفية لا يزال حيا منذ مئات السنين. فقد زعم الشعراني أن شيخه حسن العراقي أجتمع بالمهدي وأقام المهدي عنده أسبوعا وسأله عن عمره فأجابه بأن عمره ستمائة سنة وأنه ولد سنة مائتين وقليل، قال الشعراني ((فسألت الكمل من مشايخنا فأجابوا بذلك سواء بسواء))(۱) وكان بعض طوائف الرفاعية يتردد على قبر الإمام موسى الكاظم ويجتمع بالمهدي هناك(۲).

والمهدي يعتبر عند الشيعة الإمام الثاني عشر. لكن الصوفية زادوا واحدا وهو الشيخ أحمد الرفاعي فصار مجموع الأئمة ثلاثة عشر. ودليلهم أضغاث أحلام رأوا فيها النبي وقال لهم ((ولدي أحمد ثالث عشر أئمة الهدي من أهل بيتي))(").

<sup>(&#</sup>x27;) طبقات الشعراني ٢: ١٣٩ الأنوار القدسية ١: ٤ على هامش الطبقات. لطائف المنن ٤٨٩ - ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) بوارق الحقائق ١٤١ – ١٤٢.

 $<sup>\</sup>binom{7}{}$  أرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين ٤٥ للفاروثي.

مبدأ الغلو والتقديس

وقد أتفق الصوفية والشيعة على منهج الغدو وساروا عليه معا، فبينما نرى الارتفاع بالأئمة عند الشيعة إلى حد التأليه وألهم: أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء (۱). ونجد المتصوفة يذهبون إلى أن الشيخ أحمد الرفاعي ((كان أمانا لأهل الأرض وظلا ظليلا على سائر الخلق))(۱). وأن الأجنة في البطون وكل من في السموات والأرض شهدوا بمقام ولايته (۳).

وقد زعم الخميني أن لأئمته مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي، ونقل الشعراني عن أحد المتصوفة مثل قوله ((عليكم بتصديق القوم في كل ما يدعون، فأن الله تعالى يقذف في سر خواص عباده ما لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل))(٤).

(') نشأة الفكر الفلسفى ٢: ٢٧٩.

<sup>(</sup>۲) قلادة الجواهر ۳۵–۳۳.

<sup>(&</sup>quot;) قلادة الجواهر ٣٦.

<sup>(</sup> أ) طبقات الشعراني ١: ١٧٣.

#### مملكة الألقاب الموهومة

لقد كون الصوفية حلال تطور عقيدهم نظاما ومراتب مقدسة تبدأ بالقطب والأماميين والإبدال والأوتاد، فالبكتاشية تدين بالأئمة الأثني عشرية وسائر تفاصيل المعتقد الشيعي فهم والشيعة متفقون على عصمة الأئمة والأولياء.

والرفاعية يصومون عن أكل اللحوم ويعتزلون الناس ابتداء من عاشوراء وحتى مضي أسبوع. وفكرة الألقاب هذه شبهها ابن تيمية بما عند الإسماعيلية والقرامطة (١).

قال أحمد أمين ((إن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالا وثيقا وأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي وصاغتها صياغة جديدة وسمته قطبا وكونت مملكة الأرواح على نمط مملكة الأشباح وعلى رأس هذه المملكة: القطب وهو الذي يدبر الأمر في كل عصر وهو عماد السماء ولولاه لوقعت على الأرض. ويلى القطب النجباء وهم اثنى عشر نقيبا)(٢).

## موقفهم من أئمة الآل

وقد دخل في كتب الصوفية من مرويات الشيعة التي وضعوها ما يفيد تقديم علي في الخلافة على الشيخين. فنجد مثلا أبا نعيم الأصفهاني يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ما سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوال عليا من بعدي وليوالي ولته))(<sup>(7)</sup>.

ويتفاخر الشعراني بدخول الأئمة الإثني عشر مصر خصيصا لزيارته لألهم لا يعلمون في مصر أحدا يحبهم مثل محبته))(٤).

<sup>(&#</sup>x27;) أنظر مجموعة الرسائل والمسائل ١:٦٠.

<sup>(</sup>١) صخى الإسلام ٢٤٥.

<sup>( )</sup> حلية الأولياء ١: ٨٦.

<sup>(</sup>١) لطائف المنن٥٣٢.

## الرفاعية وموقفهم من أهل البيت

الرفاعية يعتقدون بإمامة الإثني عشر على النحو الذي تقول به الشيعة ويجعلون شيخهم الرفاعي الإمام الثالث عشر بعدهم. يقول الصيادي ((ولم يأت في أهل البيت الطاهريين بعد سادة الأئمة الإثني عشر سلام الله عليهم ولي لله تعالى أعظم مترلة وأكمل عرفانا من الشيخ أحمد الرفاعي))(() ورووا عن الشيخ عبد الجليل الهاشمي الرفاعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ((ولدي أحمد ثالث عشر الأئمة أئمة الهدى من أهل بيتي. قال: فكنت لا أقول بإمامة الإثني عشر أئمة الهدى، فبعد هذه الرؤيا تأدبت وقلت بإمامتهم قولا صالحا لا يهدم منارة الإجماع))(() وإدراج الرفاعي ضمن الأئمة الإثني عشر فيه إقرار بأحقيتهم في الإمامة على النحو الذي رتبته الشيعة.

#### الرفاعية ينتظرون مهدي الشيعة

\* وقد استشهد الصيادي بهذا المنام وذكر أن صاحب المنام لم يكن يقول بإمامة الأئمة الإثني عشر احترازا من موافقة الشيعة لكنه وافقهم بعد هذه الرؤيا. وتحدث في كتابه عن أسماء الأئمة الإثني عشر وأخذها يعددها:

- ١. على بن أبي طالب الإمام الأسد الغالب
  - ٢. الحسن الإمام الجليل.
  - ٣. الحسين صاحب كربلاء
  - ٤. زين العابدين علي السجاد
    - ٥. محمد الباقر
    - ٦. جعفر الصادق
    - ٧. موسى الكاظم
    - ٨. علي بن موسى الرضا

121

<sup>()</sup> المعارف المحمدية ٢ و٧٣ الطريقة الرفاعية ١٢٧ بوارق الحقائق ١٩٦ والقواعد المرعية في أصول الطريقة الرفاعية ٧و ٣٨ ط محمد أفتدي مصطفى، ترياق المحبين ١٢ والكتر المطلسم ٢٦ تنوير الأبصار ٣٦ إرشاد المسلمين ٩٧.

<sup>( ٔ)</sup> إرشاد المسلمين ٥٥.

- ٩. محمد الجواد (أبو جعفر)
- ١٠.على الهادي (أبو الحسن)
- ١١. الحسن العسكري (أبو محمد)
- ١٢. محمد المهدي المنتظر الحجة (١).

وقد زعم المهدي الرواس الرفاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((تمسك بولدي أحمد الرفاعي فإنه لا يجيء مثله إلى يوم القيامة إلا سميك (يعني من يوافق اسمه اسمك) المهدي بن العسكري<sup>(۲)</sup>.

وزعم أيضا أنه أتى قبة موسى الكاظم بمدينة (طوس) فبرز له الإمام المهدي الحجة المنتظر فكلمه هناك<sup>(٣)</sup>.

\* أما كتاب ((بوارق الحقائق)) للمهدي الرواس الرفاعي فإنه من أكثر كتب الرفاعية الداعية إلى التشيع حيث سطر فيه تنقلاته الكثيرة بين قبور أئمة أهل البيت وذكر ألهم كانوا يخرجون ما قبورهم واحدا واحدا أمامه. بل خرج له الأنبياء وأعطوه علوم الجفر وغيرها.

- ولقد وصف قبر الشيخ أحمد الصياد بأنه ((زيتونة لا شرقية ولا غربية، بتولية فاطمية سبطة محمدية عابدية باقرية جعفرية كاظمية مرتضوية أحمدية (١٤).

\* ويدعو الصيادي الله أن يعطف عليه قلب الأئمة لينال منهم حاجته، ويدفع بهم كربه (ه) قائلا ((ونسأله تعالى أن يُعَطِفَ علينا قلب ((صاحب الزمان)) وحاشيته الكرام الأعيان، جعلناهم وسيلتنا إلى الله، أخذناهم درعا لرد كل بلاء ودفع كل قضاء قبلناهم باباً لنيل كل حير (٦).

\* وفي موضع أخر يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر صاحب الزمان وآله

<sup>(</sup>١) بوارق الحقائق ١٤١ وانظر النجوع الزواهر ١١٣ لأحد الرفاعيين والمعاصرين.

<sup>( ٔ)</sup> بوارق الحقائق ۲۱۲.

<sup>(&</sup>quot;) بوارق الحقائق ٣١٨.

<sup>( ُ )</sup> بوارق الحقائق ٥٦ – ٥٧.

<sup>(°)</sup> معناه أنه صار يدعو الله ليقربه إلى أئمته ومشايخه زلفي.

<sup>(</sup>أ) القواعد المرعية ١٩ وكتاب روضة الناظرين ٩٥، ١٣٦.

أن يساعدوه في قضاء حوائج دينه ودنياه (١).

\* وقد جعل الصوفية مقابر أهل البيت قبلتهم في الدعاء ووسيلتهم فقال الصيادي الرفاعي ((أن السلف الصالح رضي الله عنهم صح عندهم التوسل بأهل بيت رسول الله وأولياء الله واتخذوا زيارة مقابرهم والتوجه إليهم والتوسل إلى الله بجاههم خريعة لقضاء حوائجهم (٢).

## محبة أهل البيت تمحو الذنوب

ومن أوجه التشابه بين الرفاعية والشيعة اعتقاد كلا الفريقين براءة محب أهل البيت من النار:

\* فيدعي الصيادي أن النبي صلى الله عليه وسلم ((معرفة آل محمد براءة من النار وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات على حب آل محمد بشرة ملك الموت بالجنة ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ومن مات على حب آل محمد جعل الله على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزارا لملائكة الرحمة (وأنه قال ((الزموا مودتنا أهل البيت، فإن من لقي الله عز وحل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا . معرفة حقنا)) أضاف قائلا: أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة:

وهذا يتفق مع ما يقوله الشيعة الذين يزعمون أن الله تعالى قال ((لا أدخل النار من

<sup>\*</sup> المكرم لذريتي

<sup>\*</sup> القاضي لهم حوائجهم

<sup>\*</sup> الساعي لهم في أمورهم

<sup>\*</sup> المحب لهم بقلبه ولسانه (٤).

<sup>(&#</sup>x27;) قلادة الجواهر ٣٩٢ – ٣٩٣

<sup>(ً)</sup> قلادة الجواهر ٤٣٩.

<sup>(&</sup>quot;) ضوء الشمس ١/١٥١ و٢٥٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ</sup>) ضوء الشمس ١/٢٦٢ - ٢٦٣.

عرف أبا طالب وإن عصاني ولا أدخل الجنة من أنكره ولو أطاعني)) – ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة فلا يشكّن أحد أنه في الجنة ( $^{(7)}$ .

\* ونحن أهل السنة لا ننكر أن حب أهل البيت إيمان وهو جزء لا يتجزأ من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكننا لا نحبهم على نحو محبة الشيعة لهم. فإنه لا يصير المرء عند الشيعة محباً لأهل البيت حقيقة حتى يستغيث بهم ويتمرغ على تراب قبورهم ويغلو في محبتهم. ونحن عند النصارى – سنة وشيعه – لا نزال مبغضين لعيسى في نظرهم، ولا نكون محبين له حتى نتخذه إلها ونستغيث به.

وكذلك نحن نحب أهل البيت من غير أن نعتقد بأهم حبهم يمحو الذنوب، على النحو الذي تقول به النصارى في عيسى عليه السلام. حيث يعوّل كلا الفريقين على المحبة ويطعنون في العمل ويصرفون الناس عنه. وهذه عقيدة تزيد العاصي طغياناً وتحدث عند الطائع إحباطاً وكسلا في طلب العمل. فلئن كان الحب كافياً للفوز في الجنة ومحو الذنوب فما الفائدة من العمل؟.

(') البرهان في تفسير القرآن للبحراني الشيعي ٢٣ والخصال للقمي ٥٨٣/٢.

-

 $<sup>\</sup>binom{1}{2}$  تفسير نور الثقلين  $\binom{1}{2}$  د للحويزي.

#### فهرس المصادر

- آداب المريدين، للسهروردي، الوطن العربي، القاهرة.
- أبو حامد الغزالي والتصوف، عبد الرحمن دمشقية، دار طيبة، الرياض.
  - إحياء علوم الدين، للغزالي، دار صادر، بيروت.
    - أضواء البيان، للشنقيطي، الرياض.
  - الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت.
    - ألفاظ الصوفية ومعانيها، حسن الشرقاوي.
  - الأولياء والكرامات، محمد عبد الظاهر، مطبعة الإمام، مصر.
  - بحار الحب عند الصوفية، أحمد بمجت، المختار الإسلامي، القاهرة.
    - البداية والنهاية، ابن كثير، المعارف، بيروت.
    - بستان العارفين، النووي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- تبسيط العقائد الإسلامية، حسن أيوب، مكتبة الثقافة العربية، بيروت.
  - التجانية، على الدحيل الله، دار طيبة، الرياض.
- تحفة المريد على جوهرة التوحيد، البيجوري، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - التصوف بين الحق والخلق، محمد فهرشقفة.
  - التصوف في الإسلام، عمر فروخ، دار الكتاب العربي، بيروت.
- التصوف: المنشأ والمصادر، إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمة السنة، لاهور.
- التعرف لمذهب أهل التصوف، أبو بكر الكلاباذي، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - التعريفات، للجرجاني.
  - تفسير ابن عربي، ابن عربي، دار الأندلس، بيروت.
    - تفسير ابن كثير، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت.
  - تفسير أبي مسعود، جمع العيسوي، الشركة العربية للطباعة.
    - تفسير البغوي، البغوي، دار المعرفة، بيروت.
    - تفسير الطبري، ابن جرير، دار المعرفة، بيروت.
    - تلبيس إبليس، ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت.

- تنوير القلوب، محمد الكردي، دار إحياء التراث، بيروت.
- جامع الأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثير، دار الجيل، بيروت.
- جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم، الكمشخانلي، الخانجي، مصر.
  - جامع الرسائل، ابن تيمية، تحقيق سالم، المدنى، حدة.
  - جامع كرامات الأولياء، النبهاني، دار صادر، بيروت.
    - حلية ا لأولياء، الأصفهاني.
- حل الرموز ومفاتيح الكنوز، ابن عبد السلام، المكتب الفني للنشر، مصر.
- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين، د. أحمد جلي، مركز الملك فيصل، الرياض.
- در تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض.
  - الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، دار الفكر، بيروت.
  - دقائق التفسير، ابن تيمية، تحقيق الجليند، مؤسسة علوم القرآن، بيروت.
    - الرسالة القشيرية، القشيري، دار الكتاب العربي، بيروت.
      - الرسالة اللدنية، الغزالي، الجندي، مصر.
    - زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت.
      - شرم السنة، البغوي، المكتب الإسلامي، بيروت.
        - شرح العقيدة الأصفهانية، ابن تيمية.
  - شرح العقيدة الطحاوية، الطحاوي، ابن أبي العز، مكتبة دار البيان، دمشق.
    - الشيعة والتشيع، إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، لاهور.
      - الصفدية، ابن تيمية، تحقيق سالم، الرياض.
    - الصلة بين التصوف والتشيع، كامل مصطفى الشيبي، المعارف، مصر.
  - الصوفية في ضوء الكتاب والسنة، عبد الجيد عبد الجيد، دار الاعتصام، القاهرة.
    - الصوفية في نظر الإسلام، سميح عاطف الزين، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
      - الصوفية معتقداً ومسلكاً، صابر طعيمة، العبيكان، بيروت.
      - صيحة الحق، أبو الوفا درويش، المكتب الإسلامي، بيروت.

- الطبقات الكبرى، الشعران، المكتبة الشعبية، بيروت.
- العقل والحرية، عبد الستار الراوي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- عقيدة المسلمين والرد على الملحدين، البليهي، المطابع الأهلية، الرياض.
  - فتح الباري، ابن حجر، السلفية.
  - فتح القدير، الشوكاني، دار الفكر، بيروت.
  - الفتوحات الإلهية، ابن عجيبة، عالم الفكر، مصر.
  - الفرق بين الفرق، البغدادي، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
  - الفصل في الملل والنحل، ابن حزم، الشهرستاني، دار الفكر، بيروت.
    - فصوص الحكم، ابن عربي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- الفكر الشيعي والترعات الصوفية، كامل مصطفى الشيبي، النهضة، بغداد.
  - الفكر الصوفي، عبد الرحمن عبد الخالق، مكتبة ابن تيمية، الكويت.
  - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، الغزالي، مكتبة الجندي، مصر.
    - قضايا التصوف الإسلامي، لمحد الله رزوق، دار الفكر، الخرطوم.
      - قطر الولى على حديث الولى، الشوكان.
        - قوت القلوب، المكي.
      - كتاب الزهد، الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت.
      - كتاب الزهد، الإمام وكيع الجراح، مكتبة الدار المدنية.
      - لطائف المنن والأخلاق، الشعراني، عالم الفكر، مصر.
        - مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية.
          - مجموعة الرسائل المنيرة.
          - مجموع فتاوى ابن تيمية.
          - مختار الصحاح، الرازي.
        - مختصر الفتاوى المصرية، ابن تيمية، المدن، حدة.
  - معراج التشوف إلي حقيقة التصوف، ابن عجيبة، تطوان، المغرب.
  - المعجزة وكرامات الأولياء، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت.

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث.
- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن، عبد الباقي.
  - معجم مقاييس اللغة، ابن الفارس.
- مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري، فرانز شتاينر.
  - المنقذ من الضلال، محمد جميل غازي، المدنى، مصر.
    - المواقف، الإيجي، عالم الكتب، بيروت.
    - النبوات، ابن تيمية، دار الفكر، بيروت.
    - نعت البدایات، مامین، دار الفکر، بیروت.
  - نوادر الأصول، الحكيم الترمذي، دار صادر، بيروت.
    - هداية الحيارى، ابن القيم، المكتبة القيمة، السودان.
- هذه هي الصوفية، عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - الولاء والبراء في الإسلام، محمد القحطاني، دار طيبة، الرياض.

| فهرس الموضوعات                        |
|---------------------------------------|
| المقدمة                               |
| (الباب الأول)                         |
| الولاية والولي                        |
| الولاية لغة واصطلاحاً                 |
| -<br>معاني الولاية والولي في القرآن   |
| الفرق بين ولاية الخالق وولاية المخلوق |
| ولاية الشيطان                         |
| (الباب الثاني)                        |
| أقسام الأولياء                        |
| - 1                                   |
| درجاتمم وأقسامهم كما بينها القرآن     |
| قسم آخر                               |
| التفاضل في ولاية الله                 |
| الأولياء العلماء أفضل من مجرد العبّاد |
| من أفضل أولياء الله                   |
| اجتماع الولاية والعداوة في العبد      |
| حكم الشهادة لمعين بالولاية            |
| هل يعلم الولي ولايته                  |
| ما يشترط للولي وما لا يشترط           |
| ما اتخذ ولياً مبتدعاً                 |
| ولاية عبادة لا ولاية قرابة            |
| الولي يوالي المؤمنين ويعادي أعدائهم   |
| أداء الفرائض                          |
| (الباب الثالث)                        |
| الولي وحسن الخاتمة                    |

| هل يشترط للولاية حسن الخاتمة              |
|-------------------------------------------|
| هل يجوز له الخوف من سوء الخاتمة           |
| مناقشة ما ذكره الكلاباذي                  |
| الولي والعصمة عند أهل السنة               |
| موقف الرازي من عصمة ولي الأمر             |
| مناقشة قوله                               |
| ما هو أفضل ما يعتصم به الولي              |
| الولي إذا ارتد                            |
| (الباب الرابع)                            |
| شرح حديث الولي                            |
| تواضع الولي                               |
| أسباب التقرب إلى اللهأ                    |
| الفرائض أحب إلى الله من النوافل           |
| الحكيم الترمذي وتفضيل النوافل على الفرائض |
| الرد على هذا القول                        |
| استهانة الصوفية بالتكاليف الشرعية         |
| معنى (كنت سمعه الذي يسمع به)              |
| معني (وما ترددت عن شيء)                   |
| الفناء ووحدة الوجود عند الصوفية           |
| استدلالهم بعبارة (كنتُ سمعه الذي يسمع به) |
| ولا يتهم الله حتى الفناء فيه!             |
| (الباب الخامس)                            |
| حقيقة الولاية عند الصوفية                 |
| تعريف الولي والولاية عندهم                |
| اله لاية الصوفية أساس التصوف              |

| الولاية في مفهوم الغزالي والقشيري                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كراهية الصوفية للعلم                                                                                                                                                                                                                |
| (الباب السادس)                                                                                                                                                                                                                      |
| طريقة خلق الأولياء عند الصوفية                                                                                                                                                                                                      |
| طينة الأولياء ومادتهم كما يزعم السهروردي                                                                                                                                                                                            |
| مقامات الأولياء عند الصوفية                                                                                                                                                                                                         |
| دورهم في حفظ كوكب الأرض                                                                                                                                                                                                             |
| مزايا القطب ومؤهلاته                                                                                                                                                                                                                |
| بين مراتب الأولياء ومراتب الأئمة                                                                                                                                                                                                    |
| كيف تنال مرتبة الولاية عند الصوفية                                                                                                                                                                                                  |
| – الخلوة – الجوع                                                                                                                                                                                                                    |
| حدمة الشيخ من أهم وسائل الولاية                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |
| (الباب السابع)                                                                                                                                                                                                                      |
| (الباب السابع)<br>شروط الولاية عند الصوفية                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                     |
| شروط الولاية عند الصوفية                                                                                                                                                                                                            |
| شروط الولاية عند الصوفية<br>الكرامة عندهم من شروط الولاية                                                                                                                                                                           |
| شروط الولاية عند الصوفية الكرامة عندهم من شروط الولاية                                                                                                                                                                              |
| شروط الولاية عند الصوفية الكرامة عندهم من شروط الولاية                                                                                                                                                                              |
| شروط الولاية عند الصوفية الكرامة عندهم من شروط الولاية                                                                                                                                                                              |
| شروط الولاية عند الصوفية الكرامة عندهم من شروط الولاية                                                                                                                                                                              |
| شروط الولاية عند الصوفية     الكرامة عندهم من شروط الولاية     شرط عجيب من البيجوري شارح جوهرة التوحيد     احتيال الشياطين على جهّال المتصرفة     الاستقامة خير كرامة     الشياطين تنتحل شخصية الخضر عليه السلام     (الباب الثامن) |

| موقف الفلاسفة من الخوارق والكرامات              |
|-------------------------------------------------|
| أقسام الخوارق كما فصّلها ابن تيمية              |
| موقف المعتزلة من الكرامات                       |
|                                                 |
| (الباب التاسع)                                  |
| موقف الأشاعرة من الكرامات                       |
| ومفهوم خرق العادة عندهم                         |
| الأشاعرة يثبتون الكرامة ولكن!!                  |
| تعريفهم للكرامة وفيه ملاحظات:                   |
| مناقشة هذه التعريفات                            |
| ستر الكرامة لا يشترط                            |
| معجزات الأنبياء لا تشترط                        |
| اقتران المعجزة والكرامة بالتحدي لا يشترط        |
| خوارق المسيح الدجال والسحرة                     |
| الخلو عن المعارضة لا يشترط                      |
| تعقيب ابن تيمية على تعريف الأشاعرة للكرامة      |
| ما كان معجزة لنبي هل يجوز أن يكون كرامة لولي    |
| هذه القاعدة توحي بالتسوية بين المعجزة والكرامة. |
| رد ابن تيمية على هذه القاعدة                    |
| أصح التعاريف للكرامة كما يراه ابن تيمية         |
| (الباب العاشر)                                  |
| حقيقة الكرامة عند الصوفية                       |
| لماذا كانت الكرامة                              |
| نجاذح من كرامات السلف الصالح                    |

#### (الباب الحادي عشر)

# حقيقة المتصوفة في الكرامات نماذج مما يرويه الصوفية من كرامات شيوخهم ..... قولهم للشيء كن فيكون......قولهم للشيء كن فيكون.... الاستغاثة بمم من دون الله ......الله ..... الاستغاثة بالمخلوق والاستغناء عن الخالق ..... (الباب الثابي عشر) كرامات مسروقة الكرامة الأولى ..... الكر امة الثالثة ..... الكرامة الرابعة ..... (الباب الثالث عشر) اشتراط الكشف ومعرفة الغيب مخاطبة الله ..... يشمّمون رائحة المعاصي ويعاينون آثارها ..... إطلاعهم على علم الغيب ..... موقف الغزالي من كشوفات الصوفية ..... رد ابن تيمية على من يزعمون الكشف ..... الإلهام والملهمون الأوائل ..... (الباب الرابع عشر)

133

مبحث العصمة

| عصمة الولي عند الصوفية               |
|--------------------------------------|
| الحكيم الترمذي وعثرة التدبير         |
| لا تعترض فتنطرد                      |
| حفظ الولي وعصمة النبي عند ابن تيمية  |
| الحفظ الحقيقي                        |
| دعوى العصمة بين الرافضة والمعتزلة    |
| (الباب الخامس عشر)                   |
| تفضيل الولي على النبي                |
| موقف ابن عربي من الولي               |
| مراتب الأولياء عنده                  |
| شخصية ابن عربي                       |
| فكرة خاتم الأولياء التي تولى كِبْرها |
| التعقيب على ذلك                      |
| موقف ابن تيمية من ختم النبوة         |
| (الباب السادس عشر)                   |
| مجموعة خواتيم الولاية                |
| ابن عربي الخاتم الأول.               |
| علي بن أبي طالب الخاتم الثاني        |
| أحمد الرفاعي الخاتم الثالث           |
| محمد وفا الخاتم الرابع               |
| أحمد التيجاني الخاتم الخامس          |

(الباب السابع عشر)

الصلة بين التصوف والتشيع

| رأي ابن خلدون بهذه الصلة         |
|----------------------------------|
| أول من أخذ عنه التصوف            |
| الخرقة وكذب سندها                |
| العلم الباطن                     |
| معنى وقل أبي هريرة (حفظت جرابين) |
| مصادر العلم الباطن               |
| مصادر العلم الباطن               |
| تعظيم الصوفية لكتاب الجفر الشيعي |
| التقية الباطنية                  |
| الصوفية وموقفهم من مهدي الشيعة   |
| مبدأ الغلو والتقديس              |
| مملكة الألقاب الموهومة           |
| موقفهم من أئمة الآل              |
| الرفاعية وموقفهم من أهل البيت    |
| الرفاعية ينتظرون مهدي الشيعة     |
| محبة أهل البيت تمحو الذنوب       |

# انتهى بحمد الله